



تأليف الإمام الجُحُدِ، حُجَّة الإِسْلَام وَالمُسْامِينَ زَيْزِالدِّيْنِ، أَيْرِحَثُامِد جُحَدِبْن جُحَدِبْن أَجْ مَدَالغَزَالِيَّ جُحَدِبْن جُحَدِبْن أَجْ مَدَالغَزَالِيَّ الطُّوْسِيِّ الطَّابَرَانِيَّ الشَّافِعِيَّ رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ مَنْ وَمِوَاللَّهُ عَنْهُ









# الطّبْعَة الثّانيَة ١٤٣٥ هـ ـ ٢٠١٤ م جَمَيْع الحُقوة مَحْفِقُوطَة لِلنَّاشِرَ

عدد الأجزاء: (١)

عدد المجلّدات: (١)

**نوع الورق** : شاموا فاخر

نوع التجليد: مجلَّد كرتوناج

عدد الصفحات: (٩٦ صفحة)

عدد ألوان الطباعة : لونان

اسم الكتاب: أيها الولد

المؤلف: الإمام الغزالي (ت٥٠٥ هـ)

الإعداد: مركز دار المنهاج للدراسات

موضوع الكتاب: أخلاق وسلوك

مقاس الكتاب: ( ٢٤ سم )

تصنيف ديوي الموضوعي: (٢١٢)

#### التصميم والإخراج : مركز المنهاج للصف والإخراج الفني

لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأيِّ شكلٍ من الأشكال ، أو نسخه ، أو حفظه في أي نظام إلكتروني أو ميكانيكي يمكِّن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه ، وكذلك لا يسمح بترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطى مسبقاً من الناشر .



الرقم المعياري الدولي

ISBN: 978 - 9953 - 498 - 25 - 6



## كاللينياق

لبنان \_ بیروت ۱۶۰۶ - میروت

هاتف: 806906 05 \_ فاكس: 813906 05

# كَارُ لَكِ إِنْ الْكُلِيْ الْكُلِيْ الْكُلِيْ الْكُلِيْ الْكُولِيِّ الْكُلُولِيِّ الْكُلُولِيِّ الْكُلُولِيِّ الْكُلُولِيِّ الْكُلُولِيِّ الْكُلُولِيِّ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ

المملكة العربية السعودية ـ جدة حي الكندرة ـ شارع أبها تقاطع شارع ابن زيدون ماتف رئيسي 6326666 ـ الإدارة 6320395 ـ المكتبة 6322471 ـ فاكس 6320392 ـ جدة 21416

عضو في الاتحاد العام للناشرين العرب عضو في إدارة جمعية الناشرين السعوديين عضو في نقابة الناشرين في لبنان

www.alminhaj.com

E-mail: info@alminhaj.com

# الموزعون كمغتمدون داخل لمملكذ العرسب السعوديذ

جدة

مكتبة دار كنوز المعرفة مانف 6570628 ـ 6510421

مكة المكرمة مكتبة نزار الباز مانف 5473838 ناكس 5473939

مكة المكرمة مكتبة الأسدي مانف 5570506 ـ 5273037

المدينة المنورة مكتبة الزمان ماتف 8366666 ناكس 8383226 المدينة المنورة دار البدوي مانف 0503000240

مكتبة المتنبي مانف 8344946 ـ فاكس 8432794

مكتبة المزيني مانف 7365852

الطائف

الرياض مكتبة الرشد مانف 2051500 ناكس 2253864 الرياض دار التدمرية ماتف 4924706 فاكس 4937130

الرياض مكتبة العبيكان وجميع فروعها داخل المملكة مانف 4654424 ـ ناكس 2011913

مكتبة جرير وجميع فروعها داخل المملكة وخارجها هانف 4626000 ـ فاكس 4656363

الرياض

# الموزعون لمعتمدون خارج المملكة العرسبة السعودتية



فيرجن وفروعها في العالم العربي

#### الإمارات العربية المتحدة

حروف للنشر والتوزيع ـ أبو ظبي مانف 5593027 ـ فاكس 5593027 مانف 5593027 ـ فاكس 2975556 مانف 2977766 ـ فاكس 2975556 مانف 3337800 ـ فاكس 3337800

#### الجمهورية اليمنية

مكتبة تريم الحديثة \_ حضر موت مانف 417130 \_ ناكس 418130

#### مملكة البحرين

مكتبة الفاروق ـ المنامة ماتف 17272204 ـ ناكس 17256936

#### جمهورية مصر العربية

دار السلام \_ القاهرة ماتف 22741578 \_ فاكس 22741578 مكتبة نزار الباز \_ القاهرة ماتف 25060822 \_ جوال 0122107253

#### دولة الكويت

مكتبة دار البيان ـ حَوَلي تلفكس 22616490 ـ جوال 9952001 دار الضياء للنشر والتوزيع ـ حَوَلي مانف 22658180 ـ فاكس 22658180

#### المملكة المغربية

مكتبة التراث العربي ـ الدار البيضاء ماتف 0522853562 ـ فاكس 0522853562 دار الأمان ـ الرباط ماتف 0537723276 ـ فاكس 0537723276

#### الجمهورية اللبنانية

الدار العربية للعلوم - بيروت مانف 786230 - فاكس 786230 مكتبة التمام - بيروت مانف 707039 - جوال 03662783 المملكة الأردنية الهاشمية

دار محمد دنديس ـ عمّان مانف 4653380 ـ ناكس 4653380 دولة قطر

مكتبة الثقافة \_ الدوحة

هاتف 44421132 فاكس 44421132

جمهورية الجزائر

دار البصائر \_ الجزائر هانف 021773627 ـ ناكس 021773627 الجمهورية العربية السورية

مكتبة المنهاج القويم ـ دمشق هاتف 2235402 فاكس 2242340

الجمهورية التركية

مكتبة الإرشاد \_ إستانبول مانف02126381633\_فاكس02126381630 جمهورية الصومال

مكتبة دار الزاهر \_ مقديشو هانف 002525911310

لهند

مكتبة الشباب العلمية - لكناؤ مانف 00919198621671 جمهورية أندونيسيا

دار العلوم الإسلامية \_ سوروبايا مانف 0062313522971 جوال 00623160222020

انكلترا

دار مكة العالمية ـ بر منجهام مانف 07533177349 - جوال 07533177345 ناكس 01217723600 جمهورية فرنسا

مكتبة سنا \_ باريس

هاتف 0148052928 فاكس 0148052927

جميع منشوراتنا متوافرة على



موقع رائد لتجارة الكتب والبرمجيات العربية www.furat.com



موقع مكتبة نيل وفرات . كوم لتجارة الكتب www.nwf.com

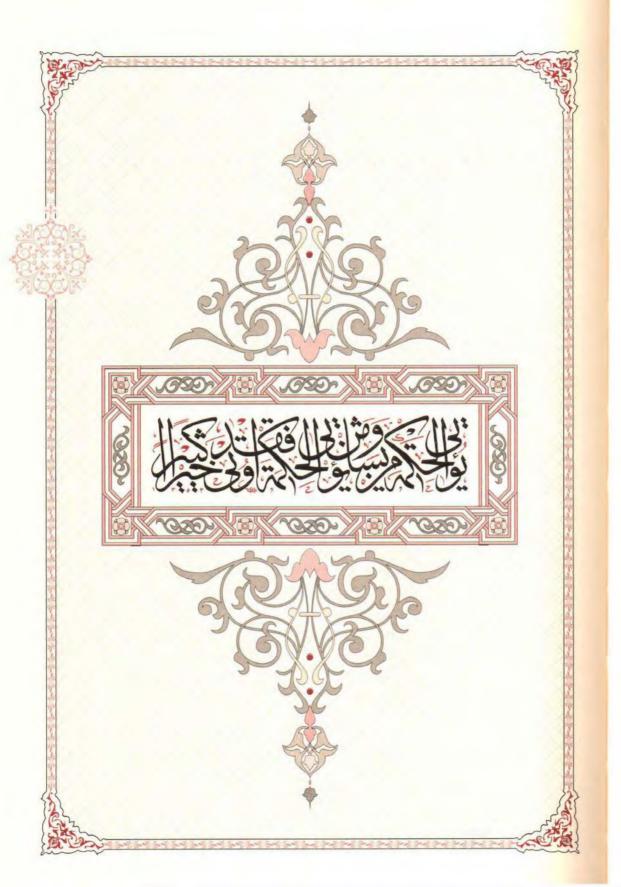

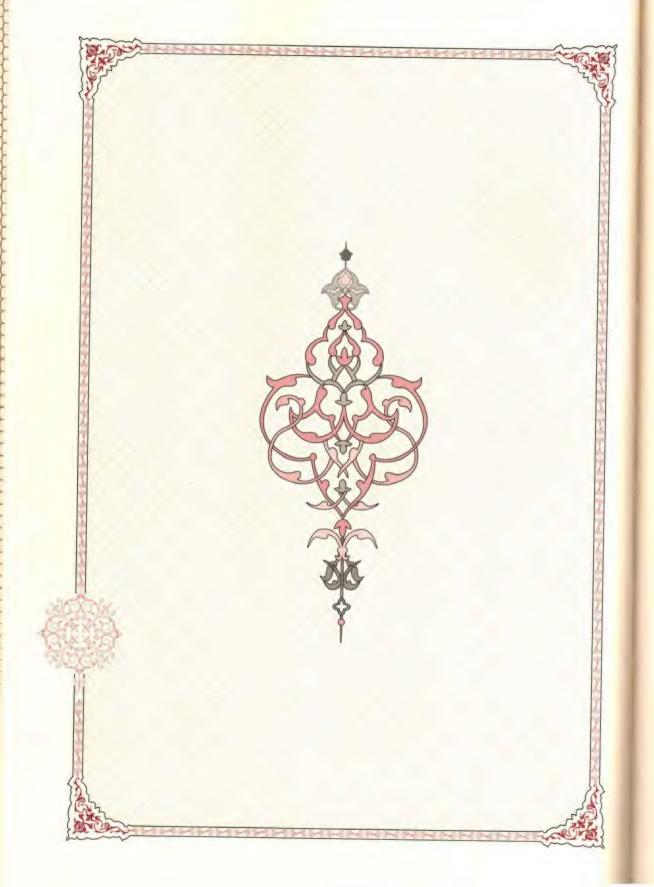



# بِسُ لِللهِ ٱلرَّحْمُ إِلَا عِنْ الرَّحِينَ مِ

الحمدُ للهِ القائلِ في كتابِهِ المبينِ : ﴿ فَسَعُلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ، والصلاةُ والسلامُ علىٰ نبيّهِ الأمينِ ، الرحمةِ المهداةِ للعالمينَ ، القائلِ : « مَنْ يُرِدِ ٱللهُ بِهِ خَيْراً . . يُفَقّهُ فِي ٱلدّينِ » ، وعلىٰ آلِهِ وصحبِهِ أجمعينَ .

ورحمَ اللهُ الإمامَ أبا حنيفةَ حيثُ قالَ : ( الفقهُ : معرفةُ النفس ما لها ، وما عليها ) .

### وبعث :

فلا تزالُ طائفةٌ مِنْ هـٰـذهِ الأُمَّةِ تقومُ علىٰ حفظِ أصولِ الدينِ ، والذَّبِّ عَنْ حوزتِهِ باللسانِ والسِّنانِ ؛ حتَّىٰ وصلَ إلينا نقيًا صافياً سائغاً للشاربينَ .

وهاذا الكتابُ يُنْبِئُنا عَنْ حِرْصِ بعضِ النُّبَهاءِ مِنْ طلبةِ الإمامِ الغزاليِّ على سؤالِهِ بصدقٍ أَنْ يُرْشِدَهُ إلىٰ سبيلِ الفلاح .

فلمًّا لَمَسَ هاذا الإمامُ الموفَّقُ البصيرُ بأدواءِ القلوبِ ونزَعاتِ النفوسِ حرصَهُ وصدقَهُ. . أجابَهُ عَنْ بعضٍ ما سألَ ممَّا ينضوي تحت قواعدِ الشرع ، ويمكنُ التعبيرُ عنهُ بالقولِ أَوِ الكتابةِ ،

واعتذرَ عَنِ الجوابِ عَنِ الذوقيَّاتِ ؛ إِذْ هيَ لا تُقالُ ولا تُكتبُ ، بَلْ شأنُها التجرِبةُ وملابَسةُ الأحوالِ ، والصدقُ وتحريرُ النيَّاتِ .

فإذاً ؛ جاءَ هاذا الكتابُ الصغيرُ الحجمِ الجليلُ المضمونِ جواباً شافياً بإذنِ اللهِ لِمَنْ طلبَ الإبانة والكشف عَنِ المنهجِ السويِّ في السلوكِ إلى مَلِكِ الملوكِ .

بيَّنَ فيه الإمامُ حُجَّةُ الإسلامِ أنَّ الواعظَ الأوَّلَ هُوَ المصطفىٰ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، وحشدَ الأدلَّة وضربَ الأمثالَ لبيانِ وجوبِ العملِ بالعلمِ الشرعيِّ ؛ فإِنَّ العلمَ بدونِ عملٍ . . كالجسدِ بلا روح .

تَرْجُو ٱلنَّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُكْ مَسَالِكَهَا إِنَّ ٱلسَّفِينَةَ لاَ تَجْرِي عَلَى ٱلْيَبَسِ

ونبّه على ضرورة تصحيح النيّة في طلبِ العلمِ ، والإشتغالِ بتطهيرِ القلبِ ، وحثَّ على قيامِ الليلِ ، والاستكثارِ مِنَ الاستغفارِ ، وتحرّي الكسبِ الحلالِ .

ومِنْ أسلوبِ الحكيمِ أَنْ يزيدَ السائلَ ما يرىٰ أنهُ يحتاجُ إليهِ آحتياجَهُ إلىٰ ما سألَ عنهُ ؟ ولذا فقد زادَ الإمامُ في جوابهِ شرحاً لحقيقةِ التربيةِ ، وبيَّنَ صفاتِ المربِّي الذي يَصلُحُ لها .

وختم بالدعاء والتضرُّع إلى الله العليِّ العظيم ؛ إجابة لطلبِ السائل ، وإرادة لختم كتابِه بمُخِّ العبادة .

واقتداءً بهِ أختِمُ هـنذهِ التوطئةَ بينَ يدي « أَيُّها الولدُ » بالتضرُّع إلى اللهِ الجليل :

أَنْ يُكْرِمَنا بالإقتداءِ بسنَّةِ سيِّدِ المرسلينَ المصطفى الكريمِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، وأَنْ يُرِينا الحقَّ حقاً ويرزقنا أتباعَهُ ، ويُرِينا الباطلَ باطلاً ويرزقنا أجتنابَهُ ، وأَنْ يجعلنا مِنَ المفلحينَ ، الباطلَ باطلاً ويرزقنا أجتنابَهُ ، وأَنْ يجعلنا مِنَ المفلحينَ ، المقبلينَ على اللهِ ، ومِنَ المقبولينَ ، آمينَ ، اللهمَّ آمينَ .

وصلى ليه على سبيدنا محمّدٍ وعلى آله وصحبه وسلّم





هو الإمام زين الدين ، أبو حامد ، محمد بن محمد بن محمد الطوسيّ الطابراني ، الشافعي ، حجة الإسلام ، الغزاليُّ .

ولد بطوس سنة ( ٤٥٠هـ) ، وتوفي أبوه وهو صغير ، وكان قد أوصى به وبأخيه أحمد إلى عمهما الذي ضاقت ذات يده ؛ فأدخلهما المدرسة يتعلَّمان ويتقوَّتان .

قرأ الغزالي رضي الله عنه على الشيخ أحمد بن محمد الراذكانيّ بطوس .

وسافر إلى جرجان ؛ فقرأ على الشيخ أبي نصر الإسماعيلي ، وعلَّق عنه « التعليقة » .

<sup>(</sup>۱) أهم مصادر الترجمة: «تاريخ دمشق» ( ٢٠٠/٥٥) ، «سير أعلام النبلاء» ( ١٩١/٦) ، « طبقات الشافعية » للسبكي ( ١٩١/٦) ، « إتحاف السادة المتقين » ( ٦/١٦) ، وقد ترجمنا للغزالي رحمه الله ترجمة ضافية في طبعتنا لكتاب « إحياء علوم الدين » .

ثم قدم نيسابور ، ولازم الإمام أبا المعالي الجويني إمام الحرمين وتخرَّج به ، وعرض عليه باكورة مؤلفاته « المنخول » في أصول الفقه .

ولما توفي الجويني. . خرج إلى المعسكر ، وجالس الوزير نظام الملك ، ونال لديه القبول ، وبرع في المناظرة حتى ظهر اسمه في الآفاق ، فأرسل إلى بغداد للتدريس في المدرسة النظامية بها سنة ( ٤٨٤هـ ) .

وفي أثناء تدريسه ببغداد تفرغ للتأليف ، وكثرت مؤلفاته ، وعلت شهرته حتى أضحى يُشار إليه بالبنان .

ثم جاءته السعادة الحقيقية ؛ فسلك طريق الزهد والتألُّه ، وخرج من جميع ما كان فيه ، وتركه وراء ظهره ، وقصد بيت الله الحرام ، فخرج إلى الحج سنة ( ٤٨٨هـ ) .

ثم دخل دمشق سنة ( ٤٨٩هـ) ، فأقام بها نحو عشر سنين ، أخذ نفسه فيها بالرياضة ، ووقف أوقاته على هداية الخلق ، وألف فيها كتابه النفيس « إحياء علوم الدين » .

ثم عاد إلى طوس ، فاستدعاه فخر الملك إلى نيسابور ، فدرَّس بها في المدرسة النظامية .

ثم ترك التدريس ، وعاد إلى بيته موزِّعاً وقته بين تلاوة القرآن ،

اعشزاله النّاسَ وتأليفه الإحياء، والتدريس والإفادة ، والنصح والإرشاد ، إلى أن وافته المنية بطوس سنة ( ٥٠٥هـ ) .

ترك الإمام الغزالي رضي الله عنه مؤلفات مشهورة لم يسبق اليها ، من تأملها. علم فضله وقد ره في فنون العلم ، وقد قيل : ( أُحصيَتْ كتب الغزالي التي صنفها ، ووزعت على عمره ؛ فخصت كل يوم أربع كراريس ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) .

#### بعض موندي ومن هذه المؤلفات النافعة :

«إحياء علوم الدين »، و « الاقتصاد في الاعتقاد » ، و « مقاصد الفلاسفة » ، و « بداية الهداية » ، و « تهافت الفلاسفة » ، و « المنقد من الضلال » ، و « المنخول » ، و « المستصفىٰ » ، و « البسيط » ، و « الوسيط » ، و « الوجيز » ، و « الخلاصة » (۱) .

# رضي الله عند ، وأكرم مثواه ، ونفع بعب لومه

(۱) وقد أكرم الله سبحانه وتعالى دار المنهاج بخدمة بعض كتب هذا الإمام الجليل ؛ وأهمها: «إحياء علوم الدين »، و«الاقتصاد في الاعتقاد »، و«بداية الهداية »، و«المنقذ من الضلال »، و«الخلاصة »، ونسأل الله أن يتمم نعمته علينا بخدمة جميع كتب هذا الإمام العبقري رضي الله عنه .

بعـضُ مـؤلفـاتِــهِ رضي الله عنه



النسخة الأولى : من محفوظات المكتبة السليمانية بإستنبول ، تحمل الرقم ( ١٨٦٤ ) ضمن مجموع ، مكونة من ( ٩ ) ورقات ؛ تبدأ من الورقة ( ٤٠ ) وتنتهي في الورقة ( ٤٨ ) .

خطها فارسي جيد ، وعدد سطور الصفحة الواحدة ( ٢٥ ) سطراً ، وعدد الكلمات في كل سطر ( ٨ ) كلمات تقريباً .

وناسخها: طور علي بن عبد الرحمان الآيديني، المتوفى سنة ( ٨٧٣هـ ).

وقد رمزنا لهاب (أ).

النسخة الثانية: من محفوظات مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض، تحمل الرقم ( ٦٤٣٤)، وهي مؤلفة من ( ١٥) ورقة .

خطها فارسي مستعجل ، وعدد سطور الصفحة الواحدة ( ١٣ ) سطراً ، وعدد الكلمات في كل سطر ( ٨ ) كلمات تقريباً .

وتاريخ نسخها سنة ( ١٠٠٤هـ ) .

وقد رمزنا لها بـ ( ب ) .

النسخة الثالثة: من محفوظات مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض ، تحمل الرقم ( ١٥٤٧ ) ، وهي نسخة مضبوطة مؤلفة من ( ٢٣ ) ورقة .

خطها نسخي جيد ، وعدد سطور الصفحة الواحدة ( ١٣ ) سطراً ، وعدد الكلمات في كل سطر ( ٨ ) كلمات تقريباً .

وتاريخ نسخها ( ١١٢٣هـ ) .

وقد رمزنا لها بـ( ج ) .

النسخة الرابعة: من محفوظات المكتبة الأزهرية، وهي نسخة مضبوطة مؤلفة من ( ٢٣ ) صفحة .

خطها نسخي حسن ، وعدد سطور الصفحة الواحدة ( ١١ ) سطراً ، وعدد الكلمات في كل سطر ( ٧ ) كلمات تقريباً .

وقد رمزنا لها بـ( د ) .

النسخة الخامسة: من محفوظات المكتبة الأزهرية ، تحمل الرقم ( ٧٠ خصوصي/ ٤٤٦٠ عمومي ، تصوف ) ، مؤلفة من ( ١٣ ) ورقة .

خطها نسخي جيد ، وعدد سطور كل صفحة ( ١٥) سطراً ، وعدد الكلمات في السطر الواحد ( ٩) كلمات تقريباً .

وقد رمزنا لها بـ ( هـ ) .

النسخة السادسة: من محفوظات معهد دراسات الثقافة الشرقية بجامعة طوكيو، تحمل الرقم ( ٢٢٩٩)، وهي مؤلفة من ( ١٠٠) ورقات.

خطها نسخي جيد ، وعدد سطور الصفحة الواحدة ( ١٩ ) سطراً ، وعدد الكلمات في السطر الواحد ( ٩ ) كلمات تقريباً . وقد رمزنا لها بـ( و ) .

النسخة السابعة: من محفوظات مكتبة جامعة الملك سعود، تحمل الرقم ( ۲٤۰۰)، وهي ضمن مجموع فيه عشر رسائل، مكونة من (۱۱) ورقة ؟ تبدأ من الورقة (٤) وحتى الورقة (١٤).

خطها نسخي معتاد ، وعدد سطور الصفحة الواحدة ( ٢١ ) سطراً ، وعدد الكلمات في كل سطر ( ٨ ) كلمات تقريباً .

وتاريخ نسخها ( ١٠٩٥هـ ) .

وقد رمزنا لها بـ (ز).

النسخة الثامنة: نسخة الشرح، وهي من محفوظات المكتبة الأزهرية، تحمل الرقم ( ٨١٦ آداب وفضائل) ٤٢٩٩٧، مؤلفة من ( ٨٥) ورقة. وهي نسخة كاملة مفيدة نفيسة.

خطها نسخي معتاد ، وعدد سطور الصفحة الواحدة ( ٢١ ) سطراً ، وعدد الكلمات في السطر الواحد ( ١٤ ) كلمة تقريباً .

وهي شرح على رسالة « أيها الولد » ، سماها مؤلفها الشيخ عبد الرحمان بن أحمد بن عمر ، الشهير بصبري بـ : « أيها الأخ شرح أيها الولد » .

ميز فيها المتن بوضع خط أعلاه .



اعتمدنا في إخراج هذا الكتاب اللطيف النافع على سبع نسخ خطية ، وعلى نسخة الشرح الموسومة بـ « أيها الأخ » .

#### واتبعنا الخطوات التالية:

- نسخنا الكتاب ، وقابلناه على أصوله الخطية ، وأثبتنا بعض الفروق مما له أهمية ، ولاحظنا كثرة فروق النسخ ، وسبب ذلك : أن منها ما جُرِّد من شروح للكتاب ، أو وضع بهامشها جمل أو كلمات تناسب المعنى ، ويضاف إلىٰ ذلك : عجمة بعض ناسخيها ، فبذلنا الجهد للترجيح بين هاذه الفروق ، ونسأل الله أن نكون قد وفقنا لإثبات الصواب .

- وضعنا الآيات القرآنية بالرسم العثماني ؛ تحاشياً من الخطأ في ضبطها ، وجعلناها من رواية حفص عن عاصم رحمهما الله تعالىٰ .

- خرجنا الأحاديث النبوية والأخبار من مصادرها الأصلية بقدر الوسع .

- نسبنا الأشعار لقائليها مع بيان وزنها العروضي .
- \_ أضفنا تسهيلاً على القارىء عناوينَ للفقرات والأفكار تدلُّ

على فحواها ، وتيسّر الوصول إليها ، وجعلناها بجانب الصفحات .

- استعنّا في ضبط بعض الكلمات ، وترجيح بعض النسخ ، وشرح الكلمات الفارسية بمخطوطة « أيها الأخ شرح أيها الولد » للعلامة عبد الرحمان بن أحمد بن عمر الرومي ، الشهير بد : صبرى (ت ١١٣٩هـ).

- زينا الكتاب بعلامات الترقيم المناسبة ، ووشيناه بالشكل ؛ تيسيراً على القارىء .

- صنعنا فهرساً لمحتويات الكتاب .

نسأل الله العلي العظيم: أن يكرمنا وكُلَّ مَن قرأ في هاذا الكتاب بالإخلاص وحسن التوكل ، وسلوك طريق التربية ورياضة النفس ؛ لتلين في عبادة الله تعالىٰ ، وأن يختم لنا بخير ، ويحشرنا تحت لواء سيد المرسلين .

# وصلى لندعلى ستبدنا محقر وآله وسلم

۲۸ جمادی الآخرة ۱٤٣٣هـ ۱۹ مايو \_ أيار ۲۰۱۲م



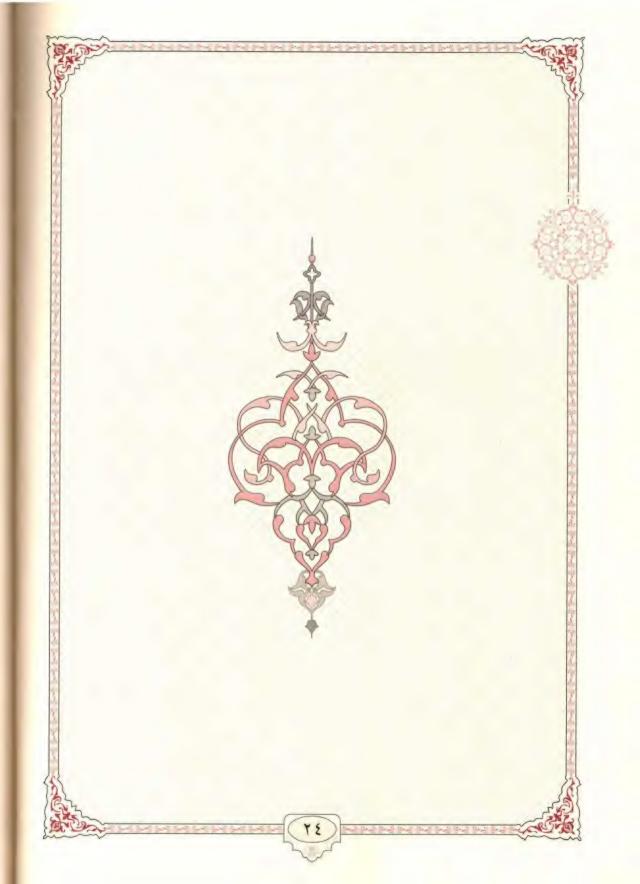



### راموز ورق العنوان لنيست (1)

المساور المسا

راموزالورق الأولى للنسخ (أ)



# راموز الورف الأخيرة للينتخف (1)

الإخراري المساورة المارية المواجهة الم

راموزالورف الأولى للنسخة (ب)



# راموزالورق الأخيرة لينتخب (ب)

كِتَابِأَتِمُا الْوَادَ د الله المُعَالَكُ

من المستقدة المستقدة والعالمة والعالمة المستقدية المستقدة المستقدة المستقدية والدوسة المتقدم المستقدة المستقدم المستقدة المستقدم المستقدة المستقدم المستقدة المستقدم المستقدل وقالة العلم عليه والمستقدة المستقدة المستقدة

رامور الورق الأولى لينسخت (ج)

عديا وتعان واحدال احتلى معينا و معان وقيت معينا و معان وقيت المواد على نويت ا و و معان وقيت المدالة فوي الديا و معان و المعاد و المعان و كان المعان و المعا

# رامور الورق الأخيرة ليشخف (ج)

المنه و تب العالمين فالمناورة المنها و السناوة طلقية المناوة المنه و السناوة طلقية المنها و السناوة المنه و المنها والمنها المنها المن

راموز الورق لأولى للنسخ (د)

اعتدوموالنسل عديد وسوالنظات انعقد اللهتركذات ولاتكن علين اللهمة اختم بالسعادة لبالغاو حقو ولاتكن علين اللهمة اختم بالسعادة لبالغاو حقو المارية المارية المارية الموادة المارية الموادة المارية المارية الموادة والموادة الموادة الموا

# راموز الورف الأخيرة للنسخ ( د )

من صدرالاما المعزالي الوقف وحدر وبرا العام جلي الباروري عاطله العلم بالاز هرجزئة التي الدموري

راموز ورقت العنوان لينسخته (هـ)

يوب سايخ كان متوجه الدي بالني تشافه تفافك المنتج منه مدة ميلي ما على النياسة منه الترك المنافك المناف

#### 

المستدد رسالما المدن واليافة المشتدن و والعالم في البسيد عنوية ومنهن عالم العراسة المساد المافدة المتعالمة الموالة الشيخ المعاد المستدن المقالة المافرة المافرهاية عضوم من منا إذا العراس المستال والمائة المافرهاية عضوم من منا إذا العراس المستالية والمت المائة المتاوية في الميالة منا ومعن عليها أي معالمات المائة المتاوية المائة وتعالمية منا ومعن عليها أي معاد المتارس المائة منا المتارسة المتارس

33

# راموز الورق الأولى للنسخ (هـ)

الذي الأيدكان كان الاتلاكان على الملهة المؤد المناك والمساك المناك والمناك والمساك المساك المساك المناك والمناك والمن

اتعمال أعاني فا سَنْا دُه الا الخدياء و فله عن من مستناده و فالفران فيه و و فيري فايدا للمنتاده المنتاده و في الفراي و في المنتاده و في المنتادة و في الم

راموز الورق الأخيرة للشخف (هـ)

وسانه براسيا و المنافر و التهدي تكيره مود و المسال المنافر المنافر المنافر و التهدي تكيره مود و المنافر المنا

150

# راموزالورق لأولى للنسخت ( و )

: - الاكت و من النصام ل الله نبية الدان على بها والاناة فاعداد فكرف زمالي سالكرواتا التعارقت سلامة فالملهدة وعاد العياج واقراء فالتعاملا فالمالك مصملواعد عملة النبه الااستلال سالنور غاساوين المسرة واسافيز الرورا ومالعافيت معداراها العين والشده ومن العراسعده ومن اللحسان التي ومن الانعام اعته أوترا الاخراع وبدومن الكلف التعدد من هند اجعة طرية كون ولاتكن على الليم اختصوا ما وتلب الله وحقت بالزيادة أملنا وافرة والعافية تعدد فادامالنا ولجعل الارحنك معيوناه مكناالكم احب بصال عنعك كاذفبنا وتنعلنا واسلاعهونا ولبسط التترى واهظ ويرد ساك اجتهادناوعلك وكأناداعتادناواليرصوا كالروجهما ونا أبنما فالمعديد الملك اء الله عيد المد المحالية مسجياد التراري المبتخت المالاوراد الرافا عيشة الابداد واكن عادا مرف عنا الإنزاده اعتد مقاسساً ورفاب الإنداد الهائد استان المتعلق واحديد والمتنار بالرعهات وإحلم باجتاد فالقد بالقة بدحمتك والدحدالاهيو . 11%

ماللافع الاصدادة الطام ماشارا لا قاف شارهذه السلم لا لابنشيك واتشفاع إقية الشلبوس وتصفاد النس والنواش منعلايت الدنياء تزكة النقس عذالا خلاق الدمية وتشتغل لمناف معادته والانتساف بالاصاف المست ولايتها وساء . . مينان من من ان الما علياموجيد مة كلارا أمد و تعلق و المعاملة المعدد ان السلطان عداسيه بحيلك ذايرا لعلم اذك وعلالاة لانشنغلاق باصلاح ماعلت ان مينا السلطان ميقوعلية مناطبه والدن والداد الناف وعيد اولان تشكير اشرد به ما لك فهرد كالكلام الذج بكو لكلي علاصة الله عليد مرانة الانتفالا مستريم وقا الأطالك م وكذن فيفا الدفلونك و نتائم واعمالك والمارو و عاليحال القلب فأنظ الالاحياه وغيره من من اق و صَدَالعل في ن عيد وعيره وف كما يد الاستدار ما يدر و وايدود تت يدكنك حقى غصله والزاج ادلاغيهمن الدنياكال فيكماية سة كالمندسولية سؤلة تقاعل كدتم بمذابعه عاقه دقالاالقصاصلف العندكانا ولم بكنهد ذلك المرجاد بالماد بيدان علمانة فلماضنادا قامن الانفعارون غادما تسن أفاله زيته ويتمه عتبعاس نالا

راموز الورف الأخيرة لينسخ ( و )

الماسة الماسة الماسة الماسة المستقد الماسة الماسة

عركارا ملان برقيعة المالانا

به التعريد الطلق في الدي الآخر في الما المرافع في الما المرافع المرافع في ال

The state of the s

الانعلاء علم

راموز الورق الأولى للنسخ ( ز )

صد الكان بود الله الله الاسلام يكسب الور مذا بالانداد والدور عليوج لله كان الإنسان والعليق و السامات الصداء منه والاسران بها فالم الرم والانه و المرابع برخم والسمان بالمرابع المرابع المرابع

المناه الإدارة وسند المنطقة المادن التا المنطقة المناسبة التا المنطقة المناسبة المن

يَعْ الْبِحَدْيِ هَا اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ يَعْ الْمِيْدُ يَنْ وَوَ لَكُوّاً وَاللهِ يَعْ اللهِ يَعْ اللهِ يَعْ اللهِ يَعْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

راموز الورق الأخيرة للنسخ ( ذ )



الإِمَامِ الْجُدِّدِ، حُجَّةِ الإِسْلَامِ وَللْسُلِمِينَ زَيْرُ الدِّينِ، أَيْرَكَ الْمِيْدِ جُكِّدِ بِن مُجُّكِر بُن مُحَمَّد الْعَزَالِيَّ الطُّوْسِيِّ الطَّابَرَانِيِّ الشَّكَافِعِيِّ رَضِوَ اللَّهُ عَنْهُ وَضِوَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَا مِن ٤٥٠٥هِ.)

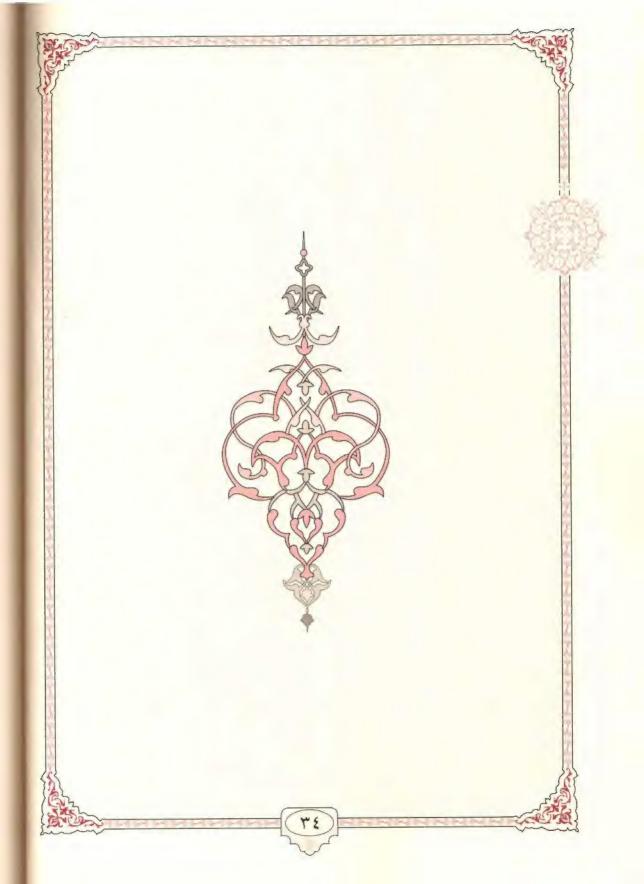

# بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْنِ ٱلرِّحِينَ وَبِهِ نَسْتَ تَعِينُ

الحمدُ شَوِربِّ العالمينَ ، والعاقبةُ للمتَّقينَ ، والصلاةُ والسلامُ على نبيَّهِ محمَّدٍ وآلِهِ وصحبهِ أجمعينَ .

أعلم : أنَّ واحداً مِنَ الطلَبةِ المتقدِّمينَ ، لازمَ خدمةَ الشيخِ الإمامِ زَيْنِ الدينِ ، حُجَّةِ الإسلامِ : أبي حامدٍ محمَّدِ بنِ محمَّدِ الإمامِ زَيْنِ الدينِ ، حُجَّةِ الإسلامِ : أبي حامدٍ محمَّدِ بنِ محمَّدِ الغزاليُّ رحمَهُ اللهُ ، وأشتغلَ بالتحصيلِ وقراءةِ العلمِ عليهِ ؛ حتَّىٰ جمعً مِنْ دقائقِ العلوم ، وأستكملَ فضائلَ النفسِ .

ثُمَّ إِنَّهُ تَفكَّرَ يُوماً في حالِ نَفسِهِ ، وخطرَ علىٰ بالِهِ ، فقالَ :

إِنِّي قرأتُ أنواعاً مِنَ العلومِ ، وصرفتُ رَيْعانَ عُمري على تعلَّمِها وجمعِها ، والآنَ ينبغي أَنْ أعلمَ أيُّ نوعِها ينفغني غداً ، ويؤنسُني في قبري ؟ وأيُّها لا ينفعُ حتَّىٰ أتركه ؟ كما قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ »(١) .

أولُ الهدايةِ خاطِرٌ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( ۲۷۲۲ ) عن سيدنا زيد بن أرقم رضي الله عنه ، وأبو داوود ( ۱۵٤۸ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، وفي (ج ، ز ، و ) زيادة :

<sup>(</sup> ومن قلب لا يخشع ، ومن نفس لا تشبع ، ومن دعاء لا يسمع ) .

فأستمرَّتْ لهُ هاذهِ الفكرةُ ؛ حتَّىٰ كتبَ إلىٰ حضرةِ الشيخ حُجَّةِ الإسلام محمَّدِ الغزاليِّ رحمَهُ اللهُ ٱستفتاءً ، وسألَ عنْهُ مسائلَ ، و ٱلتمسَ منه نصيحة ودعاء .

وجود الطبيب

قَالَ : وإنْ كان مصنَّفاتُ الشيخ كـ الإحياءِ » وغيرِهِ تشتمِلُ وجودُ النَّالِفِ لا على جواب مسائلي ؛ للكنْ مقصودي : أنْ يكتبَ الشيخُ حاجتي في وَرَقَاتِ تَكُونُ معي مُدَّةً حياتي ، وأعملُ بما فيها مُدَّةً عُمري إنْ شاءَ اللهُ تعالىٰ.

## فكتب الشيخ هذه الرسالة في جوابه (١):

# بِسْ أَللَّهِ ٱلرَّمْنِ ٱلرَّحْنِ الرَّحِينَةِ

أعلم أيُّها الولدُ والمحبُّ العزيزُ \_ أطالَ اللهُ بقاءَكَ بطاعتِهِ ، وسلكَ بكَ سبيلَ أحبّائِهِ \_ : أنَّ منشورَ النصيحةِ يُكتَبُ مِنْ مَعدِنِ الرسالةِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ ؛ إنْ كانَ قَدْ بلغَكَ منهُ نصيحةٌ . . فأيُّ حاجةٍ لكَ في نصيحتي ؟!

وإنْ لَمْ تبلغْكَ.. فقلْ لي : ماذا حصَّلتَ في هاذهِ السنينَ الماضيةِ ؟!



مِنْ جملةِ ما نصحَ بهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أُمَّتَهُ قُولُـهُ: «عَـلاَمَـةُ إِعْـرَاضِ ٱللهِ عَـنِ ٱلْعَبْـدِ. . ٱشْتِغَـالُـهُ بِمَـا لاَ يَعْنِيهِ »(٢) .

الاشتغـالُ بمــا لا بُعني هـو عــلامـةُ إعـراضِ اللهِ تعـاليُ عــنِ العبدِ

منبع النصيحة هـو رسول الله صلى الله

عليه وسلم

<sup>(</sup>١) هذه الديباجة المارة من وضع الذين وقفوا على الرسالة انظر «أيها الأخ»

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (٣/ ١٦٩١)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (١٣٤/١٠) من قول غَرِيف اليمانيِّ أحد الزهّاد رحمه الله تعالىٰ.

و: « إِنَّ ٱمْرَأُ ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِنْ عُمْرِهِ فِي غَيْرِ مَا خُلِقَ لَهُ. . لَجَدِيرٌ أَنْ تَطُولَ عَلَيْهِ حَسْرَتُهُ »(١) .

و: « مَنْ جَاوَزَ ٱلأَرْبَعِينَ وَلَمْ يَغْلِبْ خَيْرُهُ عَلَىٰ شَرِّهِ. . فَلْيَتَجَهَّزْ إِلَى ٱلنَّارِ »(٢) .



النصيحة سهل ، والمُشكِل قَبولُها ؛ لأنّها في مَذاقِ متبّعِي الهوى مرّ ؛ إذِ المَناهي محبوبة في قلوبهِم ، على الخصوصِ مَنْ كانَ طالبَ العلمِ الرسميّ ، مشتغلَ فضلِ النفسِ ومناقبِ الدنيا ؛ فإنّه يحسِبُ أنّ العلم المجرّد له وسيلة ، سيكونُ نجاتُه وخلاصه فيهِ ، وأنّه مستغنِ عن العمل ، وهاذا اعتقادُ الفلاسفة .

سبحانَ اللهِ العظيمِ !! لا يعلمُ هاذا القدرَ أنَّهُ حينَ حصَّلَ العلمَ العلمَ اللهِ المَا المَا اللهِ المَا اللهِ المَا المَا

حجةُ اللهِ آكدُ علىٰ

تاركِ العمل

العلمُ عملٌ وليسن

<sup>(</sup>۱) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ۱۸٤٠ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۱۲/۱۲ ) من قول الحجاج بن يوسف .

 <sup>(</sup>٢) أورده الديلمي في « الفردوس » ( ٥٥٤٤ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه ،
ورواه ابن بَشْكُوال في « الصلة » ( ٢/ ٥٥٢ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما .

صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « إِنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ. . عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعْهُ ٱللهُ بعِلْمِهِ »(١) .

ورُوِيَ أَنَّ جُنيداً قدَّسَ اللهُ روحَهُ العزيزَ رُئِيَ في المنام بعدَ موتِهِ ، فقيلَ لهُ : (ما الخبرُ يا أبا القاسم ؟ قالَ : طاحَتِ العِباراتُ ، وفنيَتِ الإشاراتُ ، وما نفعَتْنا إلا رَكَعاتُ ركَعْناها في جَوفِ الليلِ )(٢).



لا تكن مِنَ الأعمالِ مفلساً ، ومِنَ الأحوالِ خالياً ، وتيقَنْ أنَّ العلمَ المجرَّدَ لا يأخذُ اليد .

مثالُهُ: لوْ كانَ علىٰ رَجُلٍ في برِّيَّةٍ عشَرةُ أسيافٍ هنديَّةٍ معَ أَسلحةٍ أُخرى ، وكانَ الرجلُ شجاعاً وأهلَ حربٍ ، فحملَ عليهِ أَسدٌ مَهيبٌ.. ما ظنُّكَ ؟

هلْ تدفعُ الأسلحةُ شرَّهُ منهُ بلا استعمالِها وضربِها ومِنَ

العلمُ بـلا عمـلِ كالسيفِ بلا يدِ

أمثلـــة لبيــــانِ وجــوب العمــل

الإخـــلاصُ هـــوَ النافعُ وغيرُهُ يَفنىٰ

(۱) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (۹۰)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (۱٦٤٢)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٠٧/٥٦) عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه .

(٢) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (٣٢٥٦)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٢٥٧/١٠)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٢٥٧/١٠) جميعهم بألفاظ متقاربة، والرائي: هو جعفر بن محمد الخُلديّ.

المعلومِ أنَّها لا تدفعُ إلا بالتحريكِ والضربِ ؟!

فكذا لوْ قرأً رجلٌ مئة ألفِ مسألةٍ علميَّةٍ وعلَّمَها وتعلَّمَها ولمُ يعملُ بها. . لا تفيدُهُ إلاَّ بالعمل .

> العلمُ لا ينفعُ بلا عملِ

ومثالُهُ: لوْ كَانَ لرجل حرارةٌ ومِرضٌ صَفْراويٌ. يكونُ علاجُهُ بالسِّكَنْجُبينِ والكَشْكَابِ(١) .

فلا يحصلُ البُرءُ إلا بأستعمالِهما .

كُرْ مَيْ دُو هَزَار رِطْل پَيْمايي تا مَيْ نَخُوري نَبا شَدَتْ شيدايي (٢)

ولوْ قرأتَ العلمَ مئةَ سنةٍ ، وجمعتَ ألفَ كتاب. لا تكونُ مستعدًا لرحمةِ اللهِ تعالىٰ : ﴿ وَأَن مستعدًا لرحمةِ اللهِ تعالىٰ إلاَّ بالعملِ ؛ كما قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ وَأَن لَيْ اللهِ سَنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾ .

فَمَنْ قَالَ : إِنَّ هَادُهِ اللَّيةَ منسوخةٌ بقولِهِ عليهِ السلامُ : « إِذَا مَاتَ ٱبْنُ آدَمَ.. ٱنْقُطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلَاثٍ... » الحديث (٣).. فالمنسوخُ هو هاذا القائلُ .

ولئنْ كانتْ منسوخةً. . فما تقولُ في قولِهِ تعالىٰ : ﴿ فَهَن كَانَ

(١) السكنجبين : خليط من خلّ وعسل ، والكشكاب : ماء الشعير .

(٢) هاذا بيت شعر بالفارسية من مسدّس الهزج .

وحاصل معناه : إن كِلْتَ أَلفي رِطلِ خمراً. . لا تكون سكرانَ ومجنوناً ما لم تشربها . انظر « أيها الأخ شرح أيها الولد » (ق/ ١٤ ـ ١٥ ) .

(٣) رواه مسلم ( ١٦٣١ ) ، وأبو داوود ( ٢٨٨٠ ) ، والترمذي ( ١٣٧٦ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

العلمُ الكثيرُ بـلا عمل لبس أهـلاً لرحمةِ اللهِ تعالىٰ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ عَلَيْعُمَلْ عَمَلًا صَلِحًا ﴾ ، ﴿ جَزَآةً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ ، ﴿ جَزَآةً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ ، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَدِ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلَّا ﴾ ، ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَلًا صَلِحًا ﴾ ؟!

الأعمالُ التكلفيُّةُ دليلٌ علىٰ وجوب العلم بالعمل

الردُّ علىٰ شُبِهِةِ انَّ الإيمان بالاعمل

كاف لدخول الجنَّة

وما تقولُ في هاذا الحديثِ : « بُنِيَ ٱلإِسْلاَمُ عَلَىٰ خَمْس : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَّهُ إِلاًّ ٱللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ ٱللهِ ، وَإِقَامِ ٱلصَّلاَّةِ ، وَإِيتَاءِ ٱلزَّكَاةِ ، وَصَوْم رَمَضَانَ ، وَحَجِّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً » ؟ (١).

والإيمانُ : قولٌ باللسانِ ، وتصديقٌ بالجَنانِ ، وعملٌ بالأركان.

ودليلُ الأعمالِ أكثرُ مِنْ أَنْ يُحصىٰ ، وإن كانَ العبدُ يبلغُ الجنَّةَ بفضل اللهِ وكرمِهِ ، ولكنْ بعدَ أنْ يستعدُّ بطاعتِهِ وعبادتِهِ ؛ لأنَّ رحمةَ اللهِ قريبٌ مِنَ المحسنينَ .

ولو قِيلَ: يبلغُ أيضاً بمجرَّد الإيمانِ.

قلْنا: نعمْ ؛ للكنْ متىٰ يبلغُ ؟ كَمْ مِنْ عَقَبةٍ كَؤُودٍ تستقبلُهُ إلىٰ أنْ يصل ؟!

أُوَّلُ تلكَ العَقَباتِ : عَقَبَةُ الإيمانِ ؛ أنَّهُ هلْ يسلَّمُ مِنَ السَّلْبِ ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨) ، ومسلم (١٦) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

أَمْ لا ؟ وإذا وصلَ . . يكونُ جَنِّيًّا مفلساً (١) .

قَالَ الحسنُ البصريُّ رحمَهُ اللهُ : ( يقولُ اللهُ تعالىٰ لعبادِهِ يومَ القيامةِ : ٱدخُلُوا الجنَّةُ برحمتي ، وٱقتسِمُوها بقَدْرِ أعمالِكُمْ )(٢) .



ما لم تعمل . . لم تجد الأجر .

حُكِيَ أَنَّ رَجِلاً في بني إسرائيلَ عَبَدَ اللهَ تعالىٰ سبعينَ سنةً ، فأرادَ اللهُ تعالىٰ أَنْ يَجِلُوهُ على الملائكةِ ، فأرسلَ اللهُ تعالىٰ إليهِ مَلَكاً يُخبِرُهُ : أَنَّهُ مَعَ تلكَ العبادةِ لا يليقُ بهِ الجِنَّةُ .

فلمًّا بِلَّغَهُ. . قالَ العابِدُ : نحنُ خُلِقْنا للعبادةِ ، فينبغي لنا أنْ نعئدهُ .

فلمًّا رجع المَلكُ. . قالَ اللهُ تعالىٰ : ماذا قالَ عبدِي ؟ قالَ : اللهي ؛ أنتَ أعلمُ بما قالَ العبدُ .

(١) جَنِّياً \_ بفتح الجيم ، وتشديد النون المكسورة ، وبياء النسبة \_ : منسوباً إلى الجنة .

لا بدً مِنَ العملِ ولا وصولَ إلاً بهِ

إنما خلقنا للعبادة

<sup>(</sup>٢) أورده القرطبي في «التذكرة» ( ٢/ ٧٩٤) ، ورواه الحافظ ابن كثير في «الفتن والملاحم» الملحق بـ «البداية والنهاية» ( ٣٤٢ / ٣٤٣ ـ ٣٤٣) بإسناد ابن أبي الدنيا عن سيدنا أنس رضي الله عنه مرفوعاً ؛ ولفظه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يقول الله تعالى يوم القيامة للمؤمنين : جوزوا النار بعفوي ، وادخلوا الجنة برحمتى ، فاقتسموها بفضائل أعمالكم » .

مَنْ لَم يعرضُ عن الله لَنْ يُعرِضَ اللهُ عنهُ فقالَ اللهُ تعالىٰ : إذاً هو لمْ يُعرِضْ عنْ عبادتِنا ؛ فنحنُ معَ الكرَم لا نُعرِضُ عنْهُ ، آشهَدُوا يا ملائكتي أنِّي قدْ غفرتُ لهُ .

وقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا »(١) .

وقالَ عليُّ رضيَ اللهُ عنهُ: ( مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ بِدُونِ الجَهْدِ يَصِلُ. . فَهُوَ يُصِلُ. . فَهُوَ مُتَمَنِّ ، وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ بِبَذْكِ الجَهْدِ يَصِلُ. . فَهُوَ مُتَمَنِّ )(٢) .

وقالَ الحسنُ رحمَهُ اللهُ : ( طلّبُ الجنَّةِ بلا عملٍ . . ذنبٌ مِنَ الذنوب ) (٣) .

وقالَ عالِمٌ : ( الحقيقةُ : تركُ ملاحظةِ العملِ ، لا تركُ العملِ ) .

وقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « ٱلْكُيِّسُ مَنْ دَانَ

<sup>(</sup>۱) رواه ابن المبارك في «الزهد» (٣٠٦)، والإمام أحمد في «الزهد» (٣٣٠)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٥٦٠٠) موقوفاً على سيدنا عمر رضى الله عنه.

<sup>(</sup>۲) أورده في « قوت القلوب » ( ۱/۰۰/ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو عبد الرحمان الشُلَميّ في « طبقات الصوفية » ( ص ٨٩ ) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ٣٦٧ /٨ ) من قول معروف الكرخي رحمه الله تعالىٰ ، وذكره الثعلبي في « تفسيره » ( ٣/ ١٧٠ ) عن شهر بن حوشب رحمه الله تعالىٰ .

نَفْسَهُ ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ ٱلْمَوْتِ ، وَٱلأَحْمَقُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا ، وَتَمَنَّىٰ عَلَى ٱللهِ »(١) .



كُمْ مِنْ ليالٍ أحييتَها بتكرارِ العلمِ ومطالعةِ الكُتبِ ، وحرَّمتَ علىٰ نفسِكَ النومَ ، لا أعلمُ ما كانَ الباعثُ فيهِ ؟!

إِنَّ كَانَ نَيْتُكَ نَيلَ عَرَضِ الدنيا ، وجَذبَ خُطامِها ، وتحصيلَ مَناصِبِها ، والمُباهاة على الأقرانِ والأمثالِ. . فويلٌ لكَ ، ثُمَّ ويلٌ لكَ .

وإنْ كانَ قصدُكَ فيهِ إحياءَ شريعةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، وتهذيبَ أخلاقِكَ ، وكسرَ النفسِ الأمَّارةِ بالسوءِ.. فطُوبيٰ لكَ ، ثُمَّ طُوبيٰ لكَ .

ولقد صدق مَنْ قال (٢):

سَهَرُ ٱلْعُيُّونِ لِغَيْرِ وَجْهِكَ ضَائِعٌ وَبُكَاؤُهُنَّ لِغَيْرِ فَقْدِكَ بَاطِلُ

[من الكامل]

ضرورةُ تحريرِ النيَّةِ في طلبِ العلمِ

الويـلُ لمَّـنُ طلبَ الدنيا بالآخرةِ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ٢٤٥٩ ) ، وابن ماجه ( ٤٢٦٠ ) عن سيدنا شداد بن أوس رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) أورد البيت في « الضوء اللامع » ( ٣٢ /٨ ) ، و « الكشكول » ( ٢ / ١٨٥ ) ، وعزاه بعضهم لخالد بن يزيد البغدادي الكاتب .



عِشْ مَا شَنْتَ ؛ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ ، وَأَحْبِبُ مَنْ شَنْتَ ؛ فَإِنَّكَ مُغَارِقُهُ ، وٱعمَلُ مَا شَنْتَ ؛ فَإِنَّكَ مَجزيٌّ بِهِ .



أيُّ شيء حاصلُكَ مِنْ تحصيلِ علم الكلام والخلاف، والطبِّ ، والدواوينِ والأشعارِ ، والنجومِ والعَروضِ ، والنحوِ والعصريفِ غيرَ تضييعِ العُمرِ ؟! بجلال ذي الجلالِ .

إنِّي رأيتُ في إنجيلِ عيسىٰ عليه السلامُ قالَ : مِنْ ساعةِ أَنْ يُوضَعَ الميتُ على شَفيرِ القبرِ يسألُ اللهُ يُوضَعَ علىٰ شَفيرِ القبرِ يسألُ اللهُ تعالىٰ : تعالىٰ يقولُ اللهُ تعالىٰ : علىٰ بعظمتِهِ منْهُ أربعينَ سؤالاً ؛ أوَّلُه : يقولُ اللهُ تعالىٰ : عبدي ؛ طهَّرتَ منظرَ الخلقِ سنينَ ، وما طهَّرتَ منظري ساعةً ، وكلَّ يوم ننظرُ في قلبكَ !!

يقولُ اللهُ تعالىٰ: ما تصنعُ بغيري وأنتَ محفوفٌ بخيري ؟! أَمَا أَنتَ أصمُ لا تسمعُ .



العلمُ بلا عملٍ جنونٌ ، والعملُ بلا علم لا يكونُ .

وأعلمْ: أنَّ عِلماً لا يُبعدُكُ اليومَ عن المعاصي ، ولا يحملُكَ

ما فائدةً العلم مِنْ غير عملٍ

مراقبة اللهِ قبـل مراقبة الخُلْقِ

العلــــمُ والعمـــلُ لا ينفكان على الطاعةِ . . لنْ يُبعدَكَ غداً عنْ نارِ جهنَّمَ .

وإذا لمْ تعمَلِ اليومَ ، ولمْ تَدارَكِ الأَيَّامَ الماضيةَ . . تقولُ غداً يومَ القيامةِ : ﴿ فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا ﴾ ، فيُقالُ : يا أحمقُ ؛ أنتَ مِنْ هناكَ تجيءُ .

لا يمكنُ إرجاعُ ما فاتَ مِنَ العمرِ إذا فاتَ

- Collins

لزوم تكبيرِ الهِمْمِ

أَجعلِ الهِمَّةَ في الرُّوحِ ، والهزيمةَ في النفسِ ، والموتّ في البدّنِ ؛ لأنَّ منزلَكَ القبرُ ، وأهلُ المقابرِ ينتظرونَكَ في كلِّ لحظةٍ متى تصلُ إليهمْ .

إِيَّاكَ ثُمَّ إِيَّاكَ أَنْ تصلَ إليهِمْ بلا زادٍ.

قالَ أبو بكر الصدِّيقُ رضيَ اللهُ عنهُ : ( هلذهِ الأجسادُ : إمَّا قَفَصُ الطُّيورِ ، أَوْ إصْطَبلُ الدَّاوبِّ ) .

فَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِكَ مِنْ أَيِّهِمَا أَنْتَ ؟!

إِنْ كَنْتَ مِنَ الطيورِ العُلُويَّةِ.. فحينَ تسمعُ طنينَ طبلِ : ﴿ أَرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ ﴾ تطيرُ صاعداً إلىٰ أَنْ تقعدَ في أعالي بُروجِ الجنانِ ؛ كما قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « ٱهْتَزَّ عَرْشُ أَلَّ حُمَانِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْن مُعَاذٍ »(١).

اختَـــرْ لنفســـكَ : أعاليَ بروج الجنانِ أو هاويةَ النَارِ

(۱) رواه البخاري ( ۳۸۰۳ ) ، ومسلم ( ۲٤٦٦ ) عـن سيدنا جابر رضي الله عنه

والعياذُ باللهِ تعالىٰ إنْ كنتَ مِنَ الدَّوابِّ ؛ كما قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ أُوْلَتِهِكَ كَأَلْأَنْعَكِم بَلْ هُمْ أَضَلُّ ﴾ . . فلا تأمّنِ انتقالَكَ مِنْ زاويةِ الدارِ إلىٰ هاويةِ النارِ .

ورُويَ أَنَّ الحسنَ البصريَّ رحمَهُ اللهُ تعالىٰ أُعطِيَ شَرْبةً مِنْ ماءٍ باردٍ ، فلمَّا أُخذَ القَدَحَ. . غُشِيَ عليهِ ، وسقطَ مِنْ يدِهِ .

فلمَّا أَفاقَ. . قِيلَ لهُ : ما لكَ يا أَبا سعيدٍ ؟! قالَ : ( ذكرتُ أَمْنيَّةَ أَهلِ النارِ حينَ يقولونَ لأهلِ الجنةِ : ﴿ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْ نَامِنَ ٱلْمَآءِ أَمْنيَّةً أَهلِ النارِ حينَ يقولونَ لأهلِ الجنةِ : ﴿ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْ نَامِنَ ٱلْمَآءِ أَمْنيَّةً أَهلِ النارِ حينَ يقولونَ لأهلِ الجنةِ : ﴿ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْ نَامِنَ ٱلْمَآءِ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ (١) .



لَوْ كَانَ العَلَمُ المَجَرَّدُ كَافِياً لَكَ ، ولا تحتاجُ إلى عَمَلٍ سواهُ. . لكانَ نداءُ اللهِ تعالىٰ : « هَلْ مِنْ سَائِلٍ ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ ؟ »(٢) ضائعاً بلا فائدةٍ .

ورُويَ أَنَّ جماعةً مِنَ الصحابةِ رضوانُ اللهِ عليهِمْ أجمعينَ ذكرُوا عبدَ اللهِ بنَ عمرَ عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقالَ

كثرةُ النومِ بالليلِ دليلُ الإفلاسِ

<sup>(</sup>١) رواه بنحوه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (١٨٩/٦)، وابن رجب في « التخويف من النار » ( ص١٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ١١٤٥ ) ، ومسلم ( ٧٥٨ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « نِعْمَ ٱلرَّجُلُ هُ وَ لَوْ كَانَ يُصَلِّي بِٱللَّيْلِ »(١) .

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ لرجلٍ مِنْ أصحابِهِ : « يَا فُلاَنُ ؛ لاَ تُكْثِرِ ٱلنَّوْمَ بِٱللَّيْلِ ؛ فَإِنَّ كَثْرَةَ ٱلنَّوْمِ بِٱللَّيْلِ تَدَعُ صَاحِبَهُ فَقِيراً يَوْمَ ٱلْقَيّامَةِ »(٢) .



﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ ﴾ : أمرٌ ، ﴿ وَبِالْأَسْعَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ : شكرٌ ، ﴿ وَبَالْأَسْعَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ : شكرٌ ، ﴿ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴾ : ذكرٌ (٣) .

قَالَ النبيُّ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « ثَلاَثَةُ أَصْوَاتٍ يُحِبُّهَا ٱللهُ تَعَالَىٰ : صَوْتُ ٱلدِّيٰ يَقْرَأُ ٱلْقُرْآنَ ، وَصَوْتُ ٱلَّذِي يَقْرَأُ ٱلْقُرْآنَ ، وَصَوْتُ ٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلأَسْحَارِ »(٤) .

الحثُّ على إحياءِ وقتِ السَّحَرِ

ئىلائىةُ أصواتٍ يحبُّها اللهُ تعالىٰ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ١١٢٢ ) ، ومسلم ( ٢٤٧٩ ) .

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه ( ۱۳۳۲ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٤٤١٧ ) ، وابن
عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۲۲/ ۲۷۲ ) عن سيدنا جابر رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) فالعامل وغير العامل لا يستويان ؛ إذ لو كانا متساويين. . لما مدح الله تعالىٰ وذكر عباده الذين يتهجدون بالليل ويستغفرون بالأسحار في كتابه الكريم . انظر « أيها الأخ » ( ق/ ٣١ ) .

<sup>(</sup>٤) أورده الديلمي في « الفردوس » ( ٢٥٣٨ ) ، والثعلبي في « تفسيره » ( ٣٠ / ٣٠ ) عن السيدة أم سعد بنت زيد بن ثابت رضي الله عنهما .

للهِ تعالىٰ ريحٌ عندَ السَّحَـــرِ تحمـــلُ الدُّكْرُ لهُ

مراتبُ قوَّام الليل

قالَ سفيانُ الثوريُّ رحمَهُ اللهُ : ( إنَّ اللهُ تعالىٰ خلقَ ريحاً تهُبُّ وقتَ الأسحارِ ، تحملُ الأذكارَ والاستغفارَ إلى الملكِ الحبَّارِ )(١) .

وقالَ أيضاً : ( إذا كانَ أوَّلُ الليلِ . . ينادي مُنادٍ مِنْ تحتِ العرشِ : أَلاَ لِيَقُم العابدونَ ، فيقومونَ ويصلُّونَ ما شاءَ اللهُ .

ثُمَّ ينادي مُنادِ في شَطْرِ الليلِ : أَلاَ لِيَقُمِ القانتونَ ، فيقومونَ ويصلُّونَ إلى السَّحَرِ .

فإذا كانَ السَّحَرُ.. ينادي مُنادٍ: أَلاَ لِيَقُمِ المستغفرونَ ، فيقومونَ ويستغفرونَ .

فإذا طلعَ الفجرُ. . نادى مُنادٍ : أَلاَ لِيَقُمِ الغافلونَ ، فيقومونَ مِنْ فُرُشِهِمْ كالموتىٰ نُشِرُوا مِنْ قبورِهِمْ )(٢) .



رُئِيَ في وصايا لقمانَ الحكيمِ لابنِهِ أنَّهُ قالَ : ( يَا بُنيَّ ؛

لا يكوننَّ الدَّيكُ أكيسَ منكَ

(١) ذكره الثعلبي في « تفسيره » ( ٣/ ٣١ ) ، ورواه أبو عبد الرحمن السلمي في « طبقات الصوفية » ( ٣٥٢/٥٤ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٢٥٢/٥٤ ) من قول أبى بكر محمد بن على الكتّاني .

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » ( ۳۱۰ ) ، والدينوري في
« المجالسة وجواهر العلم » ( ٤٠٣ ) عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالىٰ .

## لا يكونَنَّ الديكُ أكيسَ منْكَ ، ينادي بالأسحارِ وأنتَ نائمٌ )(١) .

ولقدْ أحسنَ مَنْ قالَ (٢) :

[من الطويل]

لَقَدْ هَتَفَتْ فِي جُنْحِ لَيْلٍ حَمَامَةٌ كَذَبْتُ وَبَيْتِ ٱللهِ لَوْ كُنْتُ عَاشِقاً أَأَذْعُمُ أَنِّي هَائِمٌ ذُو صَبَابَةٍ

عَلَىٰ فَنَنِ وَهْناً وَإِنِّي لَنَائِمُ لَمَا سَبَقَتْنِي بِٱلْبُكَاءِ ٱلْحَمَائِمُ لِرَبِّي وَلاَ أَبْكِي وَتَبْكِي ٱلْبُهَائِمُ



خلاصةُ العلمِ : أنْ تعلمَ أنَّ الطاعةَ والعبادةَ ما هِيَ .

آعلَم : أنَّ الطاعة والعبادة متابعة الشارع في الأوامر والنواهي ، بالقول والفعل ؛ يعني : كلَّ ما تقولُ وتفعل ، وتتركُ قولَهُ وفعلَهُ . يكونُ باقتداء الشرع ؛ كما لوْ صمت يومي العيد وأيام التشريق . تكونُ عاصياً ، أوْ صلَّت في ثوب مغصوب (٣) وإنْ كانتْ صورتُهُ عبادةً . تأثم .

خلاصةُ العلمِ: الطاعةُ والعبادةُ

الدمعُ مِنَ الخشيةِ دليلُ المحبَّةِ

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (١٩٥٣٩)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) الأبيات لمجنون ليلي في « ديوانه » ( ص٢٣٨ ) .

<sup>(</sup>٣) في (و) زيادة: (أو في ثوب لبسه حرام كالحرير في الرجال).



العلمُ والعملُ بلا اقتداءِ الشرع ضلالةُ

فينبغي لكَ أَنْ يكونَ قولُك وفعلُك موافقاً للشرع ؛ إذِ العلمُ والعملُ بلا ٱقتداءِ الشرعِ ضلالةٌ .

مَنْ تصوَّفَ قبلَ أَن يتفقَّهُ فقد تزندقَ وينبغي لكَ ألا تغترَّ بشطح وطامًاتِ الصوفيَّةِ ؛ لأنَّ سلوكَ هاذا الطريقِ يكونُ بالمجاهدةِ ، وقطع شهوةِ النفسِ ، وقتلِ هواها بسيفِ الرياضةِ ، لا بالطامَّاتِ والتُّرَّهاتِ .

حياةً القلبِ معلَّقةٌ علىٰ موتِ النفسِ وأعلم : أنَّ اللسانَ المطلَق ، والقلبَ المطبَقَ المملوءَ بالغفلةِ والشهوةِ . علامة الشَّقاوةِ ، حتى لا تقتلَ نفسَكَ بصدقِ المجاهدةِ . . لنْ تحيى قلبَكَ بأنوارِ المعرفةِ (١) .

<sup>(</sup>١) أي : لن تجعل قلبك حياً بأنوار معرفة الله تعالى وأذكاره حتى تقتل نفسك بالمجاهدة الصادقة ؛ فإن لم تقتلها. . فلن يحيا قلبك بنور المعرفة ، فتنبه .



وأعلمْ: أنَّ بعضَ مسائلِكَ التي سألتني عنْها لا يستقيمُ جوابُه بالكتابةِ والقولِ ؛ بلْ إنْ تبلغْ تلكَ الحالةَ.. تعرفْ ما هِيَ ، وإلاَّ .. فعِلمُها مِنَ المستحيلاتِ ؛ لأنَّها ذوقيَّةٌ ، وكلُّ ما يكونُ ذوقيًّا.. لا يستقيمُ وصفُه بالقولِ ؛ كحلاوةِ الحلوِ ومرارةِ المرِّ لا تُعرَفُ إلا بالذوقِ .

كما حُكِيَ أَنَّ عِنِيناً كتبَ إلى صاحبِ لهُ: عرَّفْني للَّهَ المُجامعةِ كيفَ تكونُ ؟

فكتبَ في جوابِهِ : يا فلانُ ؛ إنّي كنتُ حسبتُكَ عِنيناً فقطْ ، والآنَ عرفتُ أنَّكَ عِنيناٌ وأحمقُ ؛ لأنَّ هاذه اللذَّةَ ذوقيَّةٌ ؛ إنْ تصلْ إليها . . تعرف ، وإلاًّ . . لا يستقيمُ وصفُها بالقولِ والكتابة .



بعضٌ مسائلِكَ مِنْ هاذا القَبيلِ.

وأمَّا البعضُ الذي يستقيمُ لهُ الجوابُ. . فقدْ ذكرناهُ في « إحياءِ العلومِ » وغيرِهِ ، ونذكرُ هنا نُبَذاً منْهُ ، ونشيرُ إليهِ :

فَأُوَّلُ سَوْالِكَ قَدْ سَأَلْتَنِي عَنِ السَالَكِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ ؟

فنقولُ : قدْ وجبَ على السالكِ أربعةُ أمورِ :

واجباتُ السالكِ

أُوَّلُ الأمرِ: ٱعتقادٌ صحيحٌ ، لا يكونُ فيه بِدعةٌ .

والثاني : توبةٌ نصوحٌ ، لا ترجعُ بعدَهُ إلى الزَّلَّةِ .

والنَّالَثُ : ٱسترضاءُ الخصوم حتَّىٰ لا يبقىٰ لأحدٍ عليكَ حقٌّ.

والرابعُ: تحصيلُ علمِ الشريعةِ قدرَ ما تؤدِّي بهِ أوامرَ اللهِ تعالىٰ ، فالزيادةُ علىٰ هاذا القدرِ ليسَ بواجبٍ ، ثُمَّ مِنْ علومِ الآخرةِ ما يكونُ فيه النجاةُ(١) .

عله الأوَّله ن والأخرينَ مندرجٌ في حديثٍ واحدٍ حُكِي أَنَّ الشِّبليَّ رحمَهُ اللهُ خدمَ أربعَ مئةِ أستاذٍ ، وقالَ : قرأتُ أربعةَ آلافِ حديثٍ ، ثُمَّ أخترتُ منها حديثاً واحداً عملتُ بهِ ، وخلَّيتُ ما سواهُ ؛ لأنِّي تأمَّلتُ فوجدتُ خلاصي ونجاتي فيهِ ، وكانَ علمُ الأوَّلينَ والآخِرينَ كلَّهُ مندرجاً فيهِ ، فأكتفيتُ بهِ .

وذلكَ أَنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ لبعضِ أصحابِهِ : « أَعْمَلُ لِدُنْيَاكَ بِقَدْرِ مَقَامِكَ فِيهَا ، وَأَعْمَلُ لِآخِرَيْكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا ، وَأَعْمَلُ للهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ ، وَأَعْمَلُ لِلنَّارِ بِقَدْرِ صَبْرِكَ عَلَيْهَا » (٢) .

<sup>(</sup>١) وهذه الواجبات هي شروط في السالك طريق الحق ، وسيذكر المصنف \_ رحمه الله \_ بعد قصة الشبلي وحاتم الأصم الواجبات لهذا السالك .

<sup>(</sup>٢) ذكر القصة المفسر إسماعيل حقي في « روح البيان » ( ٣٦/٨ ) .

وفي ( ب ، ج ، و ، ز ) زيادة : ( فإذا أردت أن تعصي مولاك. . فأطلب مكاناً لا يراك ) .



إذا عملتَ بهاذا الحديثِ.. لا حاجة لكَ إلى العلمِ الكثيرِ(١).

<sup>(</sup>١) في (أ، ب) زيادة : ( لأن العلم الكثير وتحصيله من فرض الكفاية ) .

### وتأمَّلُ في حكايةٍ أخرىٰ :

ثماني فوائد مِنَ العلم حاصلُ صحبةِ ثلاثينَ سنةً وهِيَ : أنَّ حاتِمَ الأصمِّ كانَ مِنْ أصحابِ شَقيقِ البَلْخيِّ رحمةُ اللهِ تعالىٰ عليهِما ، فسألَهُ يوماً وقالَ : صاحبتني منذُ ثلاثينَ سنةً ، ما حاصلُكَ فيها ؟

قالَ : حصَّلتُ ثمانيَ فوائد مِنَ العلمِ ، وهِيَ تكفينِي منْهُ ؛ لأنِّي أرجو خَلاصي ونَجاتي فيها .

فقالَ شَقيقٌ: ما هِي ؟

قالَ حاتِمٌ:

المحبوبُ اللذي يؤنسُكَ في قبرِكَ الفائدةُ الأولىٰ: أنِّي نظرتُ إلى الخَلْقِ ، فرأيتُ لكلِّ منهُمْ محبوباً ومعشوقاً يحبُّهُ ويعشَقُهُ ، وبعضُ ذلكَ المحبوبِ يصاحبُهُ إلىٰ مرضِ الموتِ ، وبعضُهُ يصاحبُهُ إلىٰ شَفيرِ القبرِ .

ثُمَّ يرجِعُ كلُّهُ ويتركُهُ فريداً وحيداً ، ولا يدخلُ معَهُ في قبرِهِ منهُمْ أحدٌ .

فتفكّرتُ وقلتُ : أفضلُ محبوبِ المرءِ ما يدخلُ معَهُ في قبرِهِ ويؤنسُهُ فيه ، فما وجدتُهُ إلاّ الأعمالَ الصالحة ، فأخذتُها محبوباً لي ؛ لتكونَ سراجاً في قبري ، وتؤنسَني فيه ولا تتركني فريداً .

والفائدةُ الثانيةُ : أنِّي رأيتُ الخلقَ يقتدونَ أهواءَهُمْ ، ويبادرون إلى مراداتِ أنفسِهم .

هجرُ الهويٰ لنكونَ الجنة هي الماوي

فتأمَّلتُ في قولِهِ تعالىٰ : ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهُوَكُ فِي فَإِنَّ ٱلْمُنَّةَ هِيَ ٱلْمَأُوكِ ﴾ ، وتيقَّنتُ أنَّ القرآنَ حقٌّ صادقٌ .

فبادرتُ إلىٰ خلافِ نفسي ، وتشمَّرتُ لمجاهدتِها ، وما متَّعتها بهواها حتَّى ٱرتاضَتْ لطاعةِ اللهِ تعالىٰ ، وٱنقادَتْ لها .

تُفني الدنيا وما عند

الشرف الحقيقئ

والفائدةُ الثالثةُ : أنِّي رأيتُ كلَّ واحدٍ مِنَ الناسِ يسعىٰ في جمع حُطام الدنيا، ثمَّ يُمسكُهُ قابضاً يدَهُ.

فتأمَّلتُ في قولِهِ تعالىٰ : ﴿ مَاعِندَكُمْ يَنفَدُّومَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِ﴾ .

فبذلت محصولي مِنَ الدنيا لوجهِ اللهِ تعالىٰ ، ففرَّقتُهُ بينَ المساكين ؛ ليكونَ ذُخراً لي عندَ اللهِ تعالىٰ .

والفائدةُ الرابعةُ : أنِّي رأيتُ بعضَ الخَلْقِ يظنُّ أنَّ شرفَهُ وعزَّهُ في كثرةِ الأقوام والعشائرِ ، فأعتزَّ بهِمْ .

وزعمَ آخرونَ أنَّهُ في ثُروةِ الأموالِ وكثرةِ الأولادِ ، فأفتخروا

وحَسبَ بعضُهُمْ أَنَّ العزَّ والشرف في غصب أموالِ الناس وظلمهم وسفكِ دمائِهم .

و أعتقدتْ طائفةٌ أنَّهُ في إتلافِ المالِ وإسرافِهِ وتبذيرِهِ.

فتأمَّلتُ في قولِهِ تعالىٰ : ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَنكُمْ ﴾ .

فَأَخترتُ التقويٰ ، وأعتقدتُ أنَّ القرآنَ حقٌّ صادقٌ ، وظنَّهُمْ وحسبانَهُمْ كلُّها باطلٌ زائلٌ .

من حسد فعلى الله

والفائدةُ الخامسةُ : أنِّي رأيتُ الناسَ يذُمُّ بعضُهُمْ بعضاً ، ويغتابُ بعضُهُمْ بعضاً ، فوجدتُ ذلكَ مِنَ الحسدِ في المالِ والجاهِ والعلم.

فَتَأْمُّلَتُ فِي قُولِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنَا﴾.

فعلمتُ أنَّ القسمة كانتْ مِنَ اللهِ تعالىٰ في الأزَّلِ ، فما حَسَدتُ أحداً ، ورضيتُ بقسمة الله تعالى .

والفائدةُ السادسةُ : أنِّي رأيتُ الناسَ يُعادي بعضُهُمْ بعضاً العدوم الفيطال لغَرَضِ وسَبَبٍ .

فتأمَّلتُ في قولِهِ تعالىٰ : ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُرْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ﴾

فعلمتُ أنَّهُ لا يجوزُ عداوةُ أحدٍ غيرَ الشيطانِ ، فأتخذتُهُ عدوّاً ، وتركتُ غيرَهُ .

الرزقُ على اللهِ فما الداعي للطمعِ فيما سواةٌ ؟

والفائدةُ السابعةُ : أنِّي رأيتُ كلَّ أحدٍ يسعى بجِدٌ ، ويجتهدُ بمبالغة ؛ لطلَبِ القُوت والمَعاشِ بحيثُ يقعُ بهِ في شُبهةٍ وحرامٍ ، ويُذِلُّ نفسَهُ ، ويُنقِصُ قدرَهُ .

فَتَأُمَّلَتُ فِي قُولِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ .

فعلمتُ أنَّ رزقي على اللهِ تعالىٰ ، وقدْ ضَمِنَهُ ، فأشتغلتُ بعبادتِهِ ، وقطعتُ طمّعي عمَّنْ سواهُ .

والفائدةُ الثامنةُ : أنِّي رأيتُ كلَّ واحدٍ معتمداً على شيءٍ مخلوقٍ :

بعضُهُمْ إلى الدينارِ والدرهم (١) . وبعضُهُمْ إلى المالِ والمُلكِ . وبعضُهُمْ إلى الحرفةِ والصناعةِ .

(١) كذا في جميع النسخ ، وكذلك ما بعده ، ولعله بتضمين الفعل معنىٰ ( يركن إلىٰ ) ، والله أعلم .

وبعضُّهُمْ إلى مخلوقٍ مثلِهِ .

فَتَأْمَلَتُ فِي قُولِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَن يَتَوَّكُلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أُمْرِهِ - قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾.

فتوكَّلتُ على اللهِ ، فهوَ حسبي ونعمَ الوكيلُ .

فقالَ شقيقٌ : وفَّقَكَ اللهُ تعالىٰ يا حاتِمُ ؛ إنِّي قدْ نظرتُ التوراةَ والإنجيلَ والزبورَ والفرقانَ ، فوجدتُ الكتبَ الأربعةَ تدورُ على هاذه الفوائدِ الثمانيةِ ، فمَنْ عمِلَ بها. . كانَ عاملاً بهاذهِ الكتب الأربعة (١).



قَدْ علمتَ مِنْ هاتينِ الحكايتينِ أنَّكَ لا تحتاجُ إلى تكثيرِ علامة المكابنينِ

والآنَ أبيِّنُ لكَ ما يجبُ على سالكِ سبيل الحقِّ(٢) .

(١) رواه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( ١٤٢/٢٣ ) ، وأبو نعيم في " حلية الأولياء » ( ٧٩/٨ ) مختصراً .

(٢) وهي أربعة أمور : الأول : أن يختار الشيخ المربي .

والثاني : أن يحترمه ظاهراً وباطناً .

والثالث: أن يحترز عن مجالسة صاحب السوء.

والرابع: أن يختار الفقر على الغنى .

علىٰ هاذه الفوائد الثممانية تمدور الكتتُ الأربعةُ

فَأَعْلَمْ: أَنَّهُ يَنْبَغِي للسالكِ شَيْخٌ مُرشَدٌ مُربِّ ؛ ليُخرِجَ الأخلاقَ السوءَ مَنْهُ بتربيتِهِ ، ويجعلَ مكانَها خُلقاً حسناً .

ومعنى التربية : يشبه فعلَ الفلاَّحِ الذي يقلَعُ الشوكَ ، ويُخرِجُ النباتاتِ الأجنبيةَ مِنْ بينِ الزرعِ ؛ ليحسُنَ نباتُهُ ، ويكمُلَ رَيْعُهُ .

ولا بدَّ للسالكِ مِنْ شَيْحٍ يربِّيهِ ، ويُرشدُهُ إلىٰ سبيلِ اللهِ تعالىٰ ؟ لأنَّ اللهَ تعالىٰ أرسلَ إلى العبادِ رسولاً للإرشادِ إلىٰ سبيلهِ ، فإذا أرتحلَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِنَ الدنيا. . فقدْ خلَّفَ الخلفاءَ في مكانِهِ حتَّىٰ يُرشدوا الخلائقَ إلى اللهِ تعالىٰ .

شروطُ المربِّي وعلاماته

لا بُدَّ مِنْ شيخ

وشرطُ الشيخِ الذي يصلِّحُ أَنْ يكونَ نائباً لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أَنْ يكونَ عالماً ، لا أَنَّ كلَّ عالم يصلُحُ لهُ .

وإنِّي أبيِّنُ لكَ بعض علاماتِهِ علىٰ سبيل الإجمالِ ؛ حتَّىٰ لا يدَّعيَ كلُّ أحدٍ أنَّهُ مرشدٌ .

فنقولُ :

هُوَ مَنْ يُعرِضُ عَنْ حبِّ الدنيا وحبِّ الجاهِ ، وكانَ قدْ تابعَ الشخصِ بصيرٍ يتسلسلُ متابعتُهُ إلىٰ سيِّدِ المرسلينَ صلَّى اللهُ عليهِ

وسلَّمَ

الإعراضُ عَنْ حبُّ الدنيا وحبُّ الجاهِ شرطُ المربَّي وكانَ مُحسِناً رياضةَ نفسِهِ ؛ مِنْ قِلَّةِ الأكلِ والشربِ ، والقولِ والنوم ، وكثرة الصلاة والصدقة والصوم .

وكانَ بمتابعة الشيخ البصير جاعلاً محاسنَ الأخلاقِ لهُ سيرةً ؛ كالصبر والشكر ، والتوكُّل واليقين ، والسَّخاوة والقناعة ، وطُمأنينة النفس ، والحِلم والتواضع ، والعلم والصدق ، والحياء والوفاء ، والوَقار والسُّكونِ والتأنِّي ، وأمثالِها .

فَهُوَ إِذَا نُورٌ مِنْ أَنُوارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ يَصَلُّحُ الاقتداءُ به ؛ لنكنَّ وجودَ مثلِهِ نادرٌ أعزُّ مِنَ الكبريتِ الأحمرِ .

ومَنْ ساعدتْهُ السعادةُ فوجدَ شيخاً كما ذكرْنا ، وقبِلَهُ الشيخُ . . فينبغى أنْ يحترمَهُ ظاهراً وباطناً .

أمّا أحترامُ الظاهرِ.. فهو ألا يجادلَهُ ، ولا يشتغلَ بالاحتجاجِ معه في كلّ مسألةٍ وإنْ علمَ خطأَهُ ، ولا يُلقيَ بينَ يديهِ سَجَّادتَهُ إلا وقت أداءِ الصلاةِ ، فإذا فرغَ.. يرفعُها ، ولا يُكثرَ نوافلَ الصلاةِ بحضرتِهِ ، ويعملَ ما يأمرُهُ الشيخُ مِنَ العمل بقدْرِ وُسْعِهِ وطاقتِهِ .

وأمَّا احترامُ الباطنِ. . فهوَ أنَّ كلَّ ما يسمعُ مِنَ الشيخِ ويقبلُ منْهُ في الظاهرِ . . لا يُنكرُهُ في الباطنِ ، لا فعلاً ولا قولاً ؛ لئلاً يتَّسمَ بالنفاقِ ، وإنْ لمْ يستطعْ . . يتركُ صُحبتَهُ إلىٰ أنْ يوافقَ باطنهُ ظاهرَهُ .

المربِّي مِّنْ كانْتُ محاسنُ الأخلاقِ لهُ سيرةً

المربَّي الحقُّ نـورُّ ولـٰكنَّهُ عزيزٌ نادرٌ

أدبُ السالكِ معَ المربِّي

احترامُ المرتي في الظَّاهـرِ والباطـنِ شرطٌ للشُّلوكِ وأنْ يحترزَ عنْ مجالسةِ صاحبِ السوءِ ؛ ليقصُرَ ولايةَ شياطينِ الجنِّ والإنسِ مِنْ صحنِ قلبِهِ ، فيصفًىٰ عنْ لَوْثِ الشَّيطَنةِ . وعلىٰ كلِّ حالٍ أنْ يختارَ الفقرَ على الغنىٰ .

صاحبُ السو يلوِّثُ القلبَ خصلتا التصوف

ثُمَّ ٱعلمْ: أنَّ التصوُّفَ لهُ خَصْلتانِ: آلاستقامةُ ، والسكونُ عن الخلق ؛ فمَن ٱستقامَ ، وأحسنَ خُلقَهُ بالناس ، وعاملَهُمْ بالحِلم . . فهُوَ صوفيٌّ .

والاستقامةُ : هِيَ أَنْ يفديَ حظَّ نفسِهِ لنفسِهِ .

وحسنُ الخُلق بالناس: هُوَ ألاَّ تحملَ الناسَ على مرادِ نفسِكَ ، بل تحملُ نفسَكَ على مرادِهِمْ ما لم يخالفوا الشرع .

ثُمَّ إِنَّكَ سألتني عن العبوديَّة ؛ وهِيَ ثلاثةُ أشياءَ :

أحدُها: محافظةُ أمرِ الشرع.

وثانيها: الرِّضاءُ بالقضاءِ والقدرِ وقسمةِ اللهِ تعالىٰ.

وثالثُها: تركُ رضاءِ نفسِكَ في طلَب رضاءِ اللهِ تعالىٰ.

وسألتني عن التوكُّل ؛ وهُوَ أنْ تستحكمَ أعتقادَكَ باللهِ تعالىٰ فيما وعد ؛ يعني : أَنْ تعتقدَ أَنَّ ما قُدِّرَ لكَ. . سيصلُ إليكَ لا محالةً وإنِ ٱجتهدَ مَنْ في العالَم على صَرفِهِ عنْكَ ، وما لم يُكتَبْ لك. . لنْ يصلَ إليكَ (١) وإنْ ساعدَكَ جميعُ العالَم .

معنى العبودية

معنى التوكيل

<sup>(</sup>١) في ( د ، ز ) : ( لن تصل إليه ) .

وسألتني عن الإخلاص ؛ وهُوَ : أَنْ تكونَ أعمالُكَ كلُّها للهِ تعالىٰ ، لا يرتاحُ قلبُكَ بمَحامدِ الناس ، ولا تأسىٰ بمذامِّهِمْ .

و أعلم : أنَّ الرِّياءَ يتولَّدُ مِنْ تعظيمِ الخَلْقِ .

وعلاجُهُ: أَنْ تراهُمْ مُسخَّري القدرة (١) ، وتحسبَهُمْ كالجماداتِ في عدمِ قدرة إيصالِ الراحةِ والمشقَّةِ ؛ لتخلُصَ مِنْ مُراءاتِهِمْ (٢) ، ومتىٰ تحسبْهُمْ ذوي قدرةٍ وإرادةٍ . لنْ يبعدَ عنْكَ الرباءُ .



الباقِي مِنْ مسائلِكَ : بعضُها مسطورٌ في مصنَّفاتي ، فأطلُبْهُ ثَمَّة ، وكتابة بعضِها حرامٌ .

أَعمَلُ أَنتَ بِمَا تَعلَمُ ؛ لينكشفَ لكَ مَا لَمْ تَعلَمْ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ . . وَرَّثُهُ ٱللهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ »(٣) .

معنى الإخلاص

مِمَّ بِنُـولِّـدُ الرَّبِـاءُ وكِفَّ بِكُونُ علاجُهُ؟

الزيادةُ في العلم ميراتُ العمل

 <sup>(</sup>١) أي : مذللين ومنقادين إلى تحت قدرة الله تعالى وعظمته . انظر « أيها الأخ »
( ق/٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) أي : لِتخلصَ من طلب نظر الخلق إلىٰ عملك الإقبالهم عليك . انظر " أيها الأخ » ( ق/٥٨ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١٢٧/٤٩ ) من قول الأوزاعي =



استفْتِ قلبكَ وإن أَفْتَوكَ بعدَ اليومِ لا تسألْني ما أشكلَ عليكَ إلا بلسانِ الجَنانِ : ﴿ وَلَوْ الْجَنَانِ : ﴿ وَلَوْ الْجَنَانِ : ﴿ وَلَوْ

و أُقبلُ نصيحة الخضرِ عليهِ السلامُ : ﴿ فَلَا تَسْنَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ أَعْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ .

ولا تستعجل حتَّىٰ تبلغ أوانَهُ.. يُكشَفْ لكَ وأُريتَ (١): ﴿ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴾ .

فلا تسأل قبلَ الوقتِ.

وتيقَّنْ أنَّكَ لا تصلُ إلا بالسَّيرِ : ﴿ أُولَمَ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ ﴾ .



باللهِ ؛ إن تسِرْ. . تَرَ العجائبَ في كلِّ منزلٍ .

و أَبِذُلُ رُوحَكَ ؛ فإنَّ رأسَ هـٰذا الأمرِ بذلُ الروحِ ؛ كما قالَ ذو النونِ المصريُّ رحمَهُ اللهُ لأحدِ مِنْ تلامذتِهِ : ( إنْ قدَرتَ علىٰ بذلِ

= رحمه الله ، وفي ( ٤١٤/٤٨ ) من قول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالىٰ ، والحديث برمته زيادة من النسخة (ج) فقط .

(۱) أي : أيها الولد ؛ لا تستعجل في كشف أمر مستور عليك أن تصل إلى وقته . . يكشف لك وأبصرت . انظر « أيها الأخ » (ق/٦٠) .

· لا وصولَ إلاَّ بالسيرِ

الروح . . فتعالَ ، وإلاًّ . . فلا تشتغِلْ بتُرَّهاتِ الصوفيَّةِ )(١) .



إنِّي أَنصِحُكَ بِثمانيةِ أَشياءَ ، ٱقبَلْها منِّي ؛ لئلاَّ يكونَ علمُكَ خصماً عليكَ يومَ القيامةِ ، تعملُ منها أربعةً ، وتَدَعُ منها أربعةً .

نصائح الإمام الغزالي لتلميذه

النهى عن المناظرة

### أمَّا اللواتي تدَّعُ:

فَأَحَدُها : أَلاَّ تَنَاظَرَ أَحَداً في مَسَأَلَةٍ مَا ٱستَطَعَتَ ؛ لأَنَّ فيها آفةً كُثِيرةً ، وإثمُها أكبرُ مِنْ نَفَعِها ؛ إذْ هِيَ منبعُ كُلِّ خُلُقٍ ذَمِيمٍ ؛ كَالرياءِ والحسدِ ، والكِبْرِ والحِقدِ ، والعداوةِ والمباهاةِ ، وغيرها .

السياط و جـوازُ المنـاظـرةِ الإظهارِ الحقُ

نعمْ ؛ لوْ وقعَ مسألةٌ بينَكَ وبينَ شخصٍ أوْ قومٍ ، وكانَ إرادتُكَ فيها أَنْ تُظهرَ الحقّ ولا تُضيّعَ. . جازَ البحثُ .

#### للكن لتلك الإرادة علامتان :

(١) رواه أبو عبد الرحمن السلميُّ في «طبقات الصوفية» (ص ١٨٣)، والبيهقي في «حلية الأولياء» (البيهقي في «حلية الأولياء» ( ٢٩٧/١٠) من قول رويم بن أحمد رحمه الله .

إحداهُما: ألاَّ تفرِّقَ بينَ أنْ ينكشفَ الحقُّ علىٰ لسانِكَ أوْ علىٰ لسانِ عَيرِكَ .

والثانية : أنْ يكونَ البحثُ في الخلاءِ أحبَّ إليكَ مِنْ أنْ يكونَ في الملا ِ .

وأسمع ؟ إنِّي أذكرُ لكَ هنا فائدةً :

أعلم : أنَّ السؤالَ عنِ المشكلاتِ عَرْضُ مرضِ القلبِ إلى الطبيبِ ، والجوابَ لهُ سعيٌ لإصلاح مرضِهِ .

و أعلم : أنَّ الجاهلينَ : المرضى قلوبُهُم ، والعلماء : الأطبَّاءُ .

والعالمُ الناقصُ لا يُحسنُ المعالجة ، والعالمُ الكاملُ لا يعالجُ كلَّ مريضٍ ؛ بلْ يعالجُ مَنْ يرجو فيهِ قَبولَ المعالجةِ والصلاح .

وإذا كانتِ العلَّةُ مزمنةً ، أو عقيماً لا تقبلُ العلاجَ . . فحذاقةُ الطبيبِ فيهِ أَنْ يقولَ : هنذا لا يقبلُ العلاجَ ، فلا يشتغلُ بمداواتِهِ ؟ لأنَّ فيهِ تضييعَ العُمرِ .

ثُمَّ أعلم : أنَّ مرضَ الجهلِ على أربعةِ أنواعٍ :

أحدُها : يقبلُ العلاجَ ، والباقي لا يقبلُ .

فائدة في السؤال عن المشكلات

الجهلُ مرضٌ وطبيعُ الشافي العالِمُ الكامِلُ

العلمةُ المرزمنةُ لا تقبلُ العلاجَ

أنواعُ الجهلِ

### أمًّا الذي لا يقبل :

فأحدُها: مَنْ كَانَ سؤالُهُ وٱعتراضُهُ عنْ حسدٍ وبغضٍ ، فكلّما تجيئهُ بأحسنِ الجوابِ وأفصحِهِ وأوضحِهِ . لا يزيدُ لهُ ذلكَ إلا غيظاً وحسداً .

فالطريقُ : ألاَّ تشتغلَ بجوابهِ .

كُلُّ ٱلْعَدَاوَةِ قَدْ تُرْجَىٰ إِزَالَتُهَا إِلَّا عَدَاوَةَ مَنْ عَادَاكَ عَنْ حَسَدِ (١)

فينبغي أنْ تُعرِضَ عنهُ ، وتتركّهُ معَ مرضِهِ ؛ كما قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ فَأَعْرِضْ عَن مَن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَهُ يُرِدْ إِلّا ٱلْحَيْوَةَ ٱلدُّنْيَا﴾ .

والحسودُ بكلِّ ما يقولُ ويفعلُ يوقدُ النارَ في زرعِ عَمَلِهِ وهُوَ غَافلٌ ؛ كما قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « وٱلْحَسَدُ يَأْكُلُ النَّارُ ٱلْحَطَبَ »(٢) .

والثاني: أنْ تكونَ علَّتُهُ مِنَ الحماقةِ ، وهُوَ أيضاً لا يقبلُ العلاجَ ؛ كما قالَ عيسىٰ عليهِ السلامُ : ( إنَّي ما عجَزتُ عنْ إحياءِ الموتىٰ ، وقدْ عجَزتُ عنْ معالجةِ الأحمقِ )(٣) .

الحسدُ علمةُ إِنْ عُولجَتْ زادَتْ

يحيــا الميــتُ ولا يُشفَى الأحمقُ

<sup>(</sup>١) البيت من البسيط ، لعبد الله بن المبارك في « ديوانه » ( ص ٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داوود ( ٤٩٠٣ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٦١٨٤ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أورده ابن عبد البر في « بهجة المجالس » ( ١/ ٥٤٤ ) .

اعتراضُ قلبلِ العلم على العالِم حمقُ جوابُّ السكوثُ وذلكَ رجلٌ يشتغلُ بطلبِ العلمِ زماناً قليلاً ، ويتعلَّمُ شيئاً مِنَ العلومِ العقليِّ والشرعيِّ ، فيسألُ ويعترضُ مِنْ حماقتِهِ على العالمِ الكبيرِ الممضي عُمرَهُ في العلومِ العقليِّ والشرعيِّ ، وهلذا الأحمقُ لا يعلمُ ، ويظنُ أنَّ ما أشكلَ عليهِ هُوَ أيضاً مشكلٌ للعالمِ الكبيرِ ، فإذا لمْ يتفكَّرْ هلذا القدرَ . يكونُ سؤالُهُ مِنَ الحماقةِ .

فينبغي ألاَّ يشتغلَ بجوابِهِ ؛ لأنَّ جوابَ الأحمقِ السكوتُ .

المسترشدُ البليدُ لا يُشْغَلُ بجوابِهِ

والثالث : أنْ يكونَ مسترشِداً ، وكلُّ ما لا يفهمُ مِنْ كلامِ الأكابرِ يحملُ على قصورِ فهمِهِ ، وكانَ سؤالُهُ للاستفادةِ ، للكنْ يكونُ بليداً لا يدركُ الحقائق .

فلا ينبغي الاشتغالُ بجوابِهِ أيضاً ؛ كما قالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « نَحْنُ \_ مَعَاشِرَ ٱلأَنْبِيَاءِ \_ أُمِرْنَا أَنْ نُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ قَدْرِ عُقُولِهِمْ »(١) .

جهلٌ يقبلُ العلاج

وأمّا المرضُ الذي يقبلُ العلاجَ : فهُوَ أَنْ يكونَ مسترشِداً عاقلاً فَهِماً ، لا يكونُ مغلوبَ الحسدِ والغضبِ وحبِّ الشهوةِ والجاهِ

<sup>(</sup>١) أورده الديلمي في « الفردوس » (١٦١١) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما .

والمالِ ، ويكونُ طالبَ الطريقِ المستقيمِ ، ولمْ يكنْ سؤالُهُ والمالِ ، ويكونُ طالبَ الطريقِ المستقيمِ ، ولمْ يكنْ سؤالُهُ واعتراضُهُ عنْ حسدٍ وتعنُّتِ وامتحانٍ .

وهلذا يقبلُ العلاج ، فيجوزُ أَنْ تشتغلَ بجوابِ سؤالِهِ ؛ بلْ يجبُ عليكَ إجابتُهُ .

عِـظُ نفسـكَ وإلاَّ فلا تعظِ الناسُ

والثاني ممَّا تدّعُ: هُوَ أَنْ تحذرَ وتحترزَ مِنْ أَنْ تكونَ واعظاً أَوْ مَدْكُراً ؛ لأَنَّ آفتَهُ كثيرةٌ ، إلاَّ أَنْ تعملَ بما تقولُ أوَّلاً ، ثُمَّ تعظَ بِهِ الناسَ .

فَتَفَكَّرُ فَيِمَا قِيلَ لَعَيْسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ( يَا بِنَ مَرِيمَ ؛ عِظْ نَفْسَكَ؛ فَإِنِ ٱتَعَظَّتْ. . فَعِظِ النَّاسَ ؛ وإلاَّ . . فَٱسْتَحِ مِنْ رَبِّكَ )(١) .

وإنِ ٱبتُلِيتَ بهاذا العملِ. . فأحترزْ عنْ خَصلتينِ :

الأولى: عن التكلُّفِ في الكلامِ بالعباراتِ والإشاراتِ والإشاراتِ والطامَّاتِ والأبياتِ والأشعارِ ؛ لأنَّ اللهُ تعالىٰ يُبغضُ المتكلِّفينَ . والتكلُّفُ المُجاوِزُ عنِ الحدِّ يدُلُّ علىٰ خرابِ الباطنِ وغفلةِ والتكلُّفُ المُجاوِزُ عنِ الحدِّ يدُلُّ علىٰ خرابِ الباطنِ وغفلةِ القلب .

التكلُّفُ الزائدُ دليلُ خرابِ الباطِنِ

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في «الزهد» ( ٣٠٠)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ( ٣٨٢/٢).



أَنْ يَذَكَرَ العبدُ نَارَ الآخرةِ ، وتقصيرَ نفسِهِ في خدمةِ الخالقِ . ويتفكّر في عُمرهِ الماضي الذي أفناهُ فيما لا يعنيهِ .

ويتفكَّرَ فيما بينَ يديهِ مِنَ العَقَباتِ مِنْ سلامةِ الإيمانِ في الخاتمةِ ، وكيفيَّةِ حالِهِ في قَبْضَةِ مَلَكِ الموتِ ، وهلْ يقدِرُ جوابَ منكرِ ونكير ؟

وأنْ يهتمَّ بحالِهِ في القيامةِ ومواقفِها ، وهلْ يعبُرُ على الصراطِ سالماً ، أمْ يقعُ في الهاويةِ ؟

ويستمرُّ ذكرُ هالمه الأشياءِ في قلبِهِ ، فيزعجُهُ عنْ قرارِهِ .

فغلَيانُ هاذهِ النيرانِ ، ونَوحةُ هاذهِ المصائبِ يُسمَّىٰ تذكيراً .

وإعلامُ الخلقِ وإطْلاعُهُمْ على هاذهِ الأشياءِ ، وتنبيهُهُمْ على تقصيرِهِمْ وتفريطِهِمْ ، وتبصيرُهُمْ بعيوبِ أنفسِهِمْ لتمسَّ حرارةُ هاذهِ النيرانِ أهلَ المجلسِ ، وتُجزِعَهُمْ تلكَ المصائبُ ليتداركوا العُمرَ الماضيَ بقدرِ الطاقةِ ، ويتحسَّروا على الأيّامِ الخاليةِ في غيرِ طاعةِ اللهِ تعالىٰ . . هاذهِ الجملةُ علىٰ هاذا الطريق تُسمَّىٰ وعظاً .

وهلْ يشتهي قلبُكَ في هلذهِ الحالةِ أَنْ تُخبرَ صاحبَ الدارِ خبرَكَ بتكلُّفِ العباراتِ ، والنُّكَتِ والإشاراتِ ؟

ما خرجَ منّ القلبِ وقعَ في القلبِ

الفرق بين التذكير

ضربُ مشلٍ في النهي عنِ التكلُّفِ

فلا يشتهي ألبتةً .

فكذلكَ حالُ الواعظِ معَ الخلقِ ، فينبغي أنْ تجتنبَ عنْها .

ما ينبغي أن يقصده الواعظ بوعظه

همُّةُ الواعظِ تقريبُ الناسِ إلى الطاعةِ وابعــادُهُــم عــنِ المعصيةِ

والخَصلةُ الثانيةُ : ألاَّ تكونَ همَّتُكَ في وعظِكَ أنْ ينعِرَ الخلقُ في مجلسِكَ أنْ ينعِرَ الخلقُ في مجلسِكَ (١) ، ويُظهروا الوَجْدَ ، ويَشُقُوا الثيابَ ؛ ليُقالَ : نِعْمَ المجلسُ هـٰذا ؛ لأنَّ كلَّهُ ميلٌ إلى الدنيا ، وهُو يتولَّدُ مِنَ الغفلةِ .

بلْ ينبغي أَنْ يكونَ عزمُكَ وهمَّتُكَ أَنْ تدعوَ الناسَ مِنَ الدنيا إلى الآخرة ، ومِنَ المعصية إلى الطاعة ، ومِنَ الحرصِ إلى الزهدِ ، ومِنَ البخلِ إلى السَّخاءِ ، ومِنَ الشكِّ إلى اليقينِ ، ومِنَ الغفلةِ إلى اليقظةِ ، ومِنَ الغُرورِ إلى التقوىٰ .

وتُحبِّبَ إليهِمُ الآخرة ، وتبغِّضَ عليهِمُ الدنيا ، وتعلِّمَهُمْ علم العبادةِ والزهدِ ؛ لأن الغالبَ في طباعِهِمُ الزَّيغُ عنْ منهجِ الشرعِ ، والسعيُ فيما لا يرضى اللهُ تعالىٰ بهِ ، والاشتغالُ بالأخلاقِ الرديَّةِ .

فَالْقِ فِي قَلُوبِهِمُ الرُّعبَ ، وروَّعْهُمْ وحذِّرْهُمْ عمَّا يستقبلونَ مِنَ المخاوفِ ؛ لعلَّ صفاتِ بِاطنِهِمْ تتغيَّرُ ، ومعاملةَ ظاهرِهِمْ تتبدَّلُ ، ويُظهِرونَ الحرصَ والرغبةَ في الطاعةِ ، والرجوعَ عنِ المعصيةِ .

الإرعابُ والتحذيرُ طريـقٌ لـلاتمـاظِ والتذكيرِ

<sup>(</sup>١) النعير: أصوات المتواجدين.

وهاذا طريقُ الوعظِ والنصيحةِ.

وكلُّ وعظِ لا يكونُ هلكذا. . فهُوَ وَبالٌ علىٰ مَنْ قالَ وسمع ، بلْ قِيلَ : إنَّهُ غُولٌ وشيطانٌ ، يذهبُ بالخلقِ عنِ الطريقِ ويُهلِكُهُمْ .

فيجبُ عليهِمْ أَنْ يَقِرُّوا منْهُ ؛ لأَنَّ ما يُفسدُهُ هـنذا القائلُ مِنْ دينِهِمْ . . لا يستطيعُ بمثلِهِ الشيطانُ .

ومَنْ كانتْ لهُ يدُّ وقدرةٌ.. يجبُ عليهِ أَنْ يُنزِلَهُ عَنْ منابرِ المسلمينَ ، ويمنعَهُ عمَّا باشرَهُ ؛ فإنَّهُ مِنْ جملةِ الأمرِ بالمعروفِ والنهي عنِ المنكرِ .

والشالثُ ممَّا تدع : ألا تخالط الأمراء والسلاطين ، ولو ولا تراهُم ؛ لأنَّ رؤيتهُم ومجالستَهُم ومخالطتَهُم آفة عظيمة ، ولو آبتُليت بها.. دَعْ عنْكَ مدحَهُم وثناءَهُم ؛ لأنَّ الله تعالى يغضب إذا مُدِحَ الفاسقُ والظالم ، ومن دعا لطولِ بقائِهِم .. فقد أحب أن يُعصى الله في أرضه .

والرابعُ مما تدَعُ : ألاَّ تقبلَ شيئاً مِنْ عطاءِ الأمراءِ وهداياهُمْ وإنْ علمتَ أنَّها مِنَ الحلالِ ؛ لأنَّ الطمعَ منهُمْ يُفسدُ الدِّبنَ ؛ لأنَّهُ

الموعظُ مِنْ غيرِ ناصح وبالٌ علىٰ مَنْ قالَ وسمعَ

وجوبُ النهـي عَـنُ وعَّاظِ السُّوءِ

النهي عن مخالطة السلاطين

النهي عن هدايا الأمراءِ يتولَّدُ منْهُ المداهنةُ ، ومراعاةُ جانبِهِمْ ، والموافقةُ في ظلمِهِمْ ، وهلذا كلُّهُ فسادٌ في الدِّين .

أَفَاتُ قَبُولِ العطاءِ مِنَ الأمراءِ

قَبولُ العطاءِ بقصدِ التصدق خديعةٌ منَ

وأقلُّ مضرَّتِهِ : أنَّكَ إذا قبلتَ عطاياهُمْ وٱنتفعتَ مِنْ دنياهُمْ . . أَخَدَّ مضرَّتِهِ : أَنَّكَ إذا قبلتَ عطاياهُمْ وٱنتفعتَ مِنْ دنياهُمْ . أحبتَهُمُ ، ومَنْ أحبَّ أحداً . يحبُّ طولَ عُمرِهِ وبقاءَهُ بالضرورةِ ، وفي محبَّةِ بقاءِ الظالمِ إرادةُ الظلمِ علىٰ عبادِ اللهِ تعالىٰ ، وإرادةُ خرابِ العالَم .

فأيُّ شيءٍ يكونُ أضرَّ مِنْ هـٰذا للدِّينِ والعاقبةِ ؟

وإِيًّاكَ إِيَّاكَ أَنْ تُحْدَعَ بِأَستهواءِ الشيطانِ ، وقولِ بعضِ الناسِ لكَ بأنَّ الأفضلَ والأولىٰ أَنْ تأخذَ الدينارَ والدرهمَ منْهُمْ ، وتفرِّقَهما بينَ الفقراءِ والمساكينِ ؛ فإنَّهُمْ ينفقونَ في الفسقِ والمعصيةِ ، وإنفاقُكَ على ضعفاءِ الناسِ خيرٌ مِنْ إنفاقِهِمْ ؛ فإنَّ اللعينَ قدْ قطعَ أعناقَ كثيرِ مِنَ الناسِ بهاذهِ الوسوسةِ .

وآفتُهُ فاشٍ كثيرٌ ، قد ذكرناهُ في « إحياءِ علومِ الدينِ » ، فأطلبهُ ثُمَّةً (١) .

> المأموراتُ أربعة : معاملة الله والعباد

## وأمَّا الأربعةُ التي ينبغي لكَ أنْ تفعلَها:

الأُوَّلُ : أَنْ تَجِعلَ معاملتكَ معَ اللهِ تعالىٰ بحيثُ لوْ عاملكَ بها

(١) إحياء علوم الدين ( ٣/ ٥٢٣ ) وما بعدها .

عبدُكَ . ترضى بها منْهُ ، ولا يَضِيقُ خاطرُكَ عليهِ ، ولا تغضبُ . وما لا ترضى للهِ تعالىٰ وما لا ترضى للهِ تعالىٰ منْكَ وهُوَ سيِّدُكَ الحقيقيُّ .

الأمسرُ بمعاملةِ الناسِ بما ترضاهُ لنفسِكُ والثاني: كلُّ ما عاملتَ بالناسِ. . أجعَلْ كما ترضىٰ لنفسِكَ منْهُمْ ، لأنَّهُ لا يكمُلُ إيمانُ عبدٍ حتَّىٰ يحبُّ لسائرِ الناسِ ما يحبُّ لنفسِهِ .

تقديدمُ العلـومِ المصلحةِ للقلوبِ علىٰ غيرها والثالثُ : إذا قرأت العلمَ أوْ طالعتهُ .. ينبغي أنْ يكونَ علماً يُصلحُ قلبَكَ ويزكِّي نفسكَ ؛ كما لوْ علمتَ أنَّ عُمرَكَ ما بقيَ غيرُ أسبوع . . فبالضرورة لا تشتغلُ فيها بعلم الفقه والخلاف والأصولِ والكلام وأمثالِها ؛ لأنكَ تعلمُ أنَّ هاذهِ العلومَ لا تغنيكَ ، بلُ تشتغلُ بمراقبةِ القلبِ ، ومعرفةِ صفاتِ النفسِ ، والإعراضِ عنْ علائقِ الدنيا ، وتُزكِّي نفسَكَ عنِ الأخلاقِ الذميمةِ ، وتشتغلُ بمحبَّةِ اللهِ تعالىٰ وعبادتِهِ ، والاتصافِ بالأوصافِ الحسنة .

ولا يمرُّ على عبدٍ يومٌ وليلةٌ إلا ويمكنُ أنْ يكونَ موتُهُ فيهِ .



ٱسمعْ منِّي كلاماً آخر ، وتفكُّرْ فيهِ حتَّىٰ تجدَ خلاصاً :



لوْ أَنَّكَ أُخبِرتَ أَنَّ السلطانَ بعدَ أسبوعٍ يَجيئُكَ زائراً.. أعلَمْ أَنَّكَ في تلكَ المدَّةِ لا تشتغلُ إلاَّ بإصلاحِ ما علمتَ أَنَّ نظرَ السلطانِ سيقع عليه ؟ مِنَ الثيابِ ، والبدنِ ، والدارِ ، والفرشِ ، وغيرها .

ضرب مثلٍ لمراقبةِ اللهِ تعالىٰ

والآنَ تفكَّرُ إلىٰ ما أشرتُ بهِ ؛ فإنَّكَ فَهِمٌ ، والكلامُ الفردُ يكفي الكَيِّسَ ، قالَ رسولُ اللهِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « إِنَّ ٱللهَ لاَ يَنْظُرُ اللهَ عَليهِ الصلاةُ والسلامُ : « إِنَّ ٱللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ إِلَىٰ صُورِكُمْ ، وَلاَ إِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ ، وَلَاكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنَيَّاتِكُمْ » (1) .

علمُ أحوالِ الفلبِ فرضُ عينِ

وإنْ أردتَ علمَ أحوالِ القلبِ. . فأنظُرْ إلى « الإحياءِ » وغيرِهِ مِنْ مصنَّفاتي \_ وهلذا العلمُ فرضُ عينٍ ، وغيرُهُ فرضُ كفايةٍ إلاَّ مقدارَ ما يُؤدَّىٰ بهِ فرائضُ اللهِ تعالىٰ \_. . يوفِّقْكَ اللهُ تعالىٰ حتَّىٰ تحصِّلَهُ .

الأمر بالرضا بالكفاف

والرابعُ : ألاَّ تجمعَ منَ الدنيا أكثرَ مِنْ كفايةِ سنةٍ ؛ كما كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُعِدُّ لبعض حُجُراتِهِ (٢) ، وقالَ :

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( ٣٤/٢٥٦٤ ) ، وابن ماجه ( ٤١٤٣ ) عن سيدنا أبي هريرة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٥٣٥٧ ) ، وأبو داوود ( ٢٩٦٥ ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه .

« ٱللَّهُمَّ ؛ ٱجْعَلْ قُوْتَ آلِ مُحَمَّدٍ كَفَافاً »(١) .

لا يليقُ بصاحبٍ اليقيس إلاً إعــدادُ قوتِ يُوم أو نصفِهِ

ولمْ يكنْ يُعِدُّ ذلكَ لكلِّ خُجُراتِهِ ؟ بلْ كانَ يُعِدُّهُ لمَنْ علمَ أنَّ في قلبِها ضعفاً ، وأمَّا مَنْ كانتْ صاحبةً يقينِ.. فما كانَ يُعِدُّ لها إلاَّ قوت يوم أوْ نصفٍ .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٦٤٦٠ ) ، ومسلم ( ١٠٥٥ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله



خاتمةٌ ودعاءً

إنِّي كتبتُ في هاذا الفصلِ مُلتمَساتِكَ ، فينبغي لكَ أَنْ تعملَ بها ، ولا تنساني فيها مِنْ أَنْ تذكرَني في صالحِ دعائِكَ .

وأمَّا الدعاءَ الذي سألتَ منِّي. . فأطلُبْهُ في دعواتِ الصَّحاحِ . وأقرأ هنذا الدعاء في أوقاتِكَ خصوصاً في أعقابِ صلواتِكَ :

ٱللهم ؛ يا واجب الوجود ، يا واهب الخير والجود ؛ أفض علينا أنوار رحمتك ، ويسر لنا الوصول إلى كمال معرفتك ، سبحانك لا علم لنا إلا ما علم شنا ، ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا ، إنّك أنت العليم الحكيم .

ٱللهم ؛ إنّي أسألُكَ مِنَ النعمةِ تمامَها ، ومِنَ العصمةِ دوامَها ، ومِنَ العصمةِ دوامَها ، ومِنَ الرحمةِ شُمولَها ، ومِنَ العافيةِ حُصولَها ، ومِنَ العيشِ أرغدَهُ ، ومِنَ العُمرِ أسعدَهُ ، ومِنَ الإحسانِ أتمَّهُ ، ومِنَ الإنعامِ أعمَّهُ ، ومِنَ الفضلِ أعذبَهُ ، ومِنَ اللَّطفِ أنفعَهُ ، ومِنَ العفوِ أجمعَهُ ،

ٱللهمَّ ؛ كُنْ لنا ولا تكُنْ علينا .

ٱللهم ؛ آختِم بالسعادة آجالَنا ، وحقِّق بالزيادة آمالَنا ، وأقرِنْ بالعافية غُدُوَّنا وآصالَنا ، وأجعلْ إلىٰ رحمتِكَ مصيرَنا ومآلَنا .

ٱللهمَّ ؛ ٱصبُّبْ سِجالَ عفوِكَ علىٰ ذُنوبِنا ، ومُنَّ علينا بإصلاح

عُيوبِنا ، وأجعلِ التقوىٰ زادَنا ، وفي دينِكَ أجتهادَنا ، وعليكَ توكُّلَنا وٱعتمادَنا ، وعليكَ توكُّلَنا وٱعتمادَنا ، وإلىٰ رضوانِكَ مَعادَنا .

ٱللهم ؛ ثبتنا على نهج الاستقامة ، وأحلِلْنا دارَ المُقامة ، وأعِدْنا في الدنيا مِنْ مُوجِباتِ الندامة يوم القيامة ، وخَفَفْ عنّا ثِقلَ الأوزارِ ، وأرزُقْنا عيشة الأبرارِ ، وأكفِنا وأصرف عنّا شرّ الأوزارِ ، وكيد الفُجّارِ ، وأعتِقُ رِقابَنا ورقابَ آبائِنا وأمّهاتِنا الأشرار ، وكيد الفُجّارِ ، وأعتِقُ رِقابَنا ورقابَ آبائِنا وأمّهاتِنا وإخوانِنا مِنَ النارِ ، برحمتِكَ يا عزيزُ يا غفّارُ ، يا كريمُ يا ستّارُ ، يا حليمُ يا جبّارُ ، يا ألله يا ألله ، برحمتِكَ يا أرحم الراحمين .

تتم الكثاب بعون لملك الوهاب وحسن توفيق

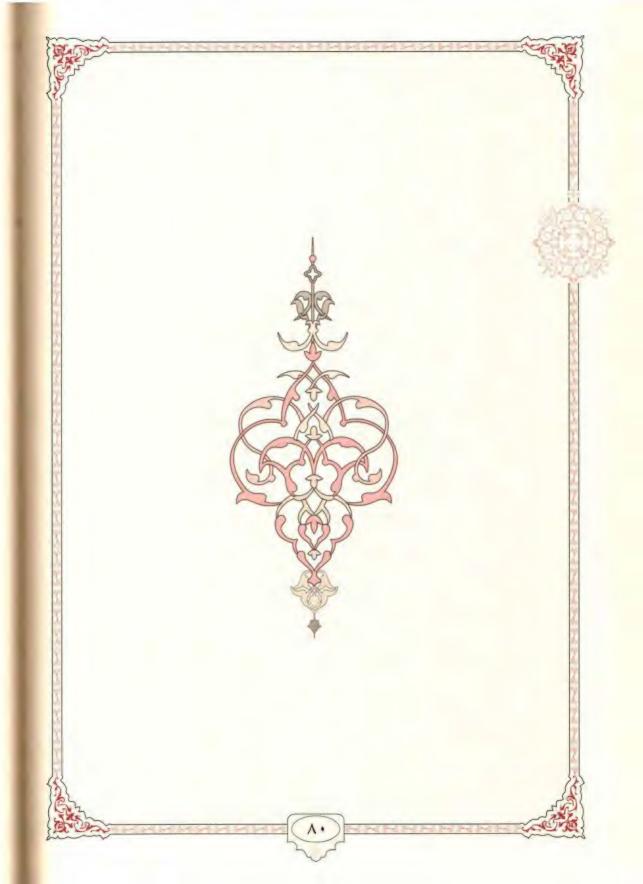



- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ، للإمام الكبير الشريف محمد بن محمد الزَّبيدي الحسيني ، المعروف بـ مرتضى الزبيدي (ت١٢٠٥هـ) ، ط١ ، (١٩٩٤م) ، طبعة مصورة لدىٰ دار إحياء التراث العربي ، لبنان .
- إحياء علوم الدين ، لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت٥٠٥هـ) ، عني به اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي بإشراف محمد غسان نصوح عزقول الحسيني ، ط١ ، (٢٠١١م) ، دار المنهاج ، السعودية .
- \_ إيضاح المكنون في الذيل على «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»، للعلامة إسماعيل باشا بن محمد أمين الباباني الكردي ( ت٠٩٢٠هـ ) ، بدون تحقيق ، طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية ، لبنان .
- أيها الأخ شرح أيها الولد ، للعلامة عبد الرحمان بن أحمد بن عمر ، الرومي الشهير بـ صبري (ت١٣٩٠هـ) ، (مخطوط) .
- البداية والنهاية ، للإمام الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي الدمشقي ، المعروف بـ ابن كثير (ت٧٧هـ) ، عني به مجموعة من المحققين بإشراف عبد القادر الأرناؤوط والدكتور بشار عواد معروف ، ط١ ، ( ٢٠٠٧م ) ، دار ابن كثير ، سورية .

<sup>(</sup>١) اعتمدنا في فهرسة المصادر على التالي : اسم الكتاب ، اسم المؤلف وتاريخ وفاته ، اسم المحقق ، رقم الطبعة ، تاريخ طبع الكتاب ، اسم الدار الناشرة .

- بستان العارفين ، للإمام الحافظ المجتهد يحيى بن شرف النووي ( ٦٩٩٥هـ ) ، دار ( ٦٩٩٠هـ ) ، دار البشائر الإسلامية ، لبنان .
- بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس ، للإمام الحافظ يوسف بن عبد الله النمري ، المعروف به ابن عبد البر ( ٣٦٦٥هـ) ، تحقيق محمد مرسي الخولي ، ط٢ ، ( ١٩٨١م ) ، دار الكتب العلمية ، لبنان .
- تاج العروس من جواهر القاموس ، للإمام الكبير الشريف محمد بن محمد الزّبيدي الحسيني ، المعروف بـ مرتضى الزبيدي (ت٥٠١هـ) ، تحقيق عبد الستار أحمد فراج وجماعة من أئمة التحقيق ، ط١ ، ( ١٣٨٥هـ ) ، وزارة الإرشاد والأنباء ، الكويت .
- تاريخ بغداد ، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت ، المعروف بـ الخطيب البغدادي ( ت٤٦٣هـ ) ، تحقيق مصطفىٰ عبد القادر عطا ، ط١ ، ( ١٩٩٧م ) ، دار الكتب العلمية ، لبنان .
- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها ، للإمام الحافظ علي بن الحسن بن هبة الله ، المعروف بابن عساكر ( ت٥٧١هـ) ، تحقيق محب الدين عمر بن غرامة العَمْروي ، ط١ ، ( ١٩٩٥م ) ، دار الفكر ، لبنان .
- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري ، للإمام الحافظ علي بن الحسن بن هبة الله ، المعروف به ابن عساكر (ت٥٧١هـ) ، تحقيق محمد بن زاهد الكوثري ، ط١ ، (م٩٩١م) ، المكتبة الأزهرية للتراث ، مصر .

- التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار ، للإمام الحافظ الفقيه عبد الرحمان بن أحمد السلامي البغدادي ، المعروف به ابن رجب الحنبلي (ت٥٩٥هـ) ، تحقيق بشير محمد عيون ، ط٢ ، ( ١٩٨٨م ) ، مكتبة دار البيان ، سورية .
- التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ، للإمام الحافظ محمد بن أحمد القرطبي ( ت ١٧١هـ ) ، تحقيق الدكتور الصادق محمد إبراهيم ، ط١ ، ( ١٤٢٥هـ ) ، مكتبة دار المنهاج بالرياض ، السعودية .
- تفسير الثعلبي ، المسمى « الكشف والبيان » ، للإمام المفسر أحمد بن محمد الثعلبي ( ت ٤٢٧هـ ) ، تحقيق الشيخ أبي محمد بن عاشور ، ط١ ، (٢٠٠٢م ) ، دار إحياء التراث العربي ، لبنان .
- التهجد وقيام الليل ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي ، المعروف به ابن أبي الدنيا (ت٢٨١هـ) ، تحقيق مصلح بن جزاء بن فدغوش الحارثي ، ط٢ ، (٢٠٠٠م) ، مكتبة الرشد ، السعودية .
- الجامع لشعب الإيمان ، للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت٥٩٨هـ ) ، تحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد ، ط٢ ، ( ٢٠٠٤م ) ، مكتبة الرشد ، السعودية .
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، للإمام الحافظ المؤرخ الثقة أحمد بن عبد الله بن أحمد ، المعروف بـ أبي نعيم الأصبهاني ( ت٤٣٠هـ ) ، طبعة مصورة عن نشرة مطبعة السعادة والخانجي سنة ( ١٩٨٧هـ ) لدى دار الريان للتراث ودار الكتاب العربي ، مصر ولبنان .

- ديوان الإمام عبد الله بن المبارك ، للإمام الحافظ الرحلة عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي (ت١٨١هـ) ، جمع وتحقيق الدكتور مجاهد مصطفئ بهجت ، ط٣ ، (١٩٩٢م ) ، دار الوفاء ، مصر .
- ديوان مجنون ليلى ، لشاعر الغزل قيس بن الملوح بن مزاحم العامري ، المعروف بـ مجنون ليلى (ت٦٨هـ) ، جمع وتحقيق عبد الستار أحمد فراج ، ط١ ، بدون تاريخ ، دار مصر للطباعة ، مصر .
- روح البيان في تفسير القرآن ، للإمام المفسر الأصولي إسماعيل حقي بن مصطفى الإسلامبولي الحنفي (ت ١١٢٧هـ) ، بعناية أحمد عزو عناية ، ط١ ، (٢٠٠١م) ، دار إحياء التراث العربي ، لبنان .
- الزهد الكبير ، للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت٤٥٨هـ )، تحقيق الشيخ عامر أحمد حيدر ، ط٣ ، ( ١٩٩٦م )، مؤسسة الكتب الثقافية ، لبنان .
- الزهد ، للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنيل الشيباني (ت٢٤١هـ) ، عني به محمد عبد السلام شاهين ، ط١ ، ( ١٩٩٩م ) ، دار الكتب العلمية ، لبنان .
- الزهد والرقائق برواية المروزي ، للإمام الحافظ عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي (ت ١٨١هـ) ، ويليه زيادات رواية نُعيم بن حمّاد عليه ، تحقيق حبيب الرحمان الأعظمي ، ط١ ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية ، لبنان .
- سنن ابن ماجه ، للإمام الحافظ محمد بن يزيد القزويني ، المعروف بابن ماجه (ت٢٧٥هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ط١، (١٩٥٤م)، دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي ، مصر.

- سنن أبي داوود ، للإمام الحافظ أبي داوود سليمان بن الأشعث السجستاني ( ت٢٧٥هـ ) ، وبهامشه « معالم السنن » للخطابي ، تحقيق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد ، ط١ ، ( ١٩٩٧م ) ، دار ابن حزم ، لبنان .
- سنن الترمذي ، المسمى « الجامع الصحيح » ، للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ( ت٢٧٩هـ ) ، تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة ، ط١ ، ( ١٩٣٨م ) ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ، لبنان .
- الصحاح ، المسمىٰ « تاج اللغة وصحاح العربية » ، للإمام العلامة إسماعيل بن حماد الجوهري ( ت٣٩٣هـ) ، ومعه حواشي الإمام اللغوي النابه عبد الله بن برِّي ( ت٥٨٢هـ) و « الوشاح وتثقيف الرماح في رد توهيم المجد الصحاح » للتادلي ، دار إحياء التراث العربي ، لبنان .
- صحيح البخاري ، المسمى « الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه » ( الطبعة السلطانية العثمانية ) ، لإمام الدنيا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ( ت٢٥٦هـ ) ، عني به الدكتور محمد زهير بن ناصر الناصر ، ط١ ، ( ١٤٢٢هـ ) ، دار طوق النجاة ، لبنان .
- صحيح مسلم ، المسمى « الجامع الصحيح » ، للإمام الحافظ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ( ت٢٦٦هـ ) ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، ط١ ، (١٩٥٤م ) ، دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي ، مصر .

- الصلة وهو ذيل على « تاريخ علماء الأندلس » لابن الفرضي ، للمؤرخ البحّاثة خلف بن عبد الملك ، المعروف به ابن بَشْكُوال ( تا ١٩٦٦ م ) ، دار الكتاب المصري ، مصر .
- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، للإمام الحافظ الناقد محمد بن عبد الرحمان السخاوي ( ت٩٠٢هـ ) ، عني به محمد جمال القاسمي ، ط١ ، ( ١٩٩٢م ) ، طبعة مصورة عن نشرة القاسمي سنة ( ١٣١٣هـ ) لدى دار الجيل ، لبنان .
- طبقات الشافعية الكبرى ، للإمام القاضي عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ، المعروف بـ تاج الدين السبكي (ت٧٧١هـ) ، تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلو ، ط١ ، (١٣٩٦هـ) ، طبعة مصورة لدى دار إحياء الكتب العربية ، مصر .
- طبقات الصوفية ، لإمام الصوفية وصاحب تاريخها الحافظ محمد بن الحسين بن محمد الأزدي ، المعروف به أبي عبد الرحمان السُّلَمي ( تـ١٩٨٦ه ) ، تحقيق نور الدين شريبه ، ط۲ ، ( ١٩٨٦م ) ، طبعة مصورة عن نشرة المحقق سنة ( ١٩٥٣م ) لدى دار الكتاب النفيس ، سورية .
- الفتن والملاحم ، مع « البداية والنهاية » ، للإمام الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع الفرشي الدمشقي ، المعروف بـ ابن كثير (ت ٧٧٤هـ) ، عني به مجموعة من المحققين بإشراف عبد القادر الأرناؤوط والدكتور بشار عواد معروف ، ط١ ، (٢٠٠٧م) ، دار ابن كثير ، سورية .

- \_ الفردوس بمأثور الخطاب ، للإمام الحافظ شيرويه بن شهردار الديلمي ( ت٥٠٩هـ ) ، تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول ، ط١ ، ( ١٩٨٦م ) ، دار الكتب العلمية ، لبنان .
- القاموس المحيط ، لإمام اللغة والأدب محمد بن يعقوب الفيروزاباذي ( ت٨١٧هـ ) ، ط١ ، ( ١٩٩١م ) ، دار إحياء التراث العربي ، لبنان .
- قوت القلوب في معاملة المحبوب ، للإمام الفقيه محمد بن علي بن عطية ، المعروف بـ أبي طالب المكي (ت٣٨٦هـ) ، وبهامشه : «سراج القلوب وعلاج الذنوب » للعلامة علي الفناني ، و «حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب » للعلامة محمد بن الحسن الإسنوي (ت٧٦٤هـ) ، ط١ ، (١٣١٠هـ) ، طبعة مصورة عن نشرة المطبعة الميمنية لدى دار صادر ، لبنان .
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، للمؤرخ البحاثة المستعرب مصطفىٰ بن عبد الله ، المعروف بـ حاجي خليفة ( ت١٠٦٧هـ ) ، بدون تحقيق ، طبعة مصورة لدىٰ دار الكتب العلمية ، لبنان .
- الكشكول ، للعلامة الاثني عشري الأديب محمد بن حسين بن عبد الصمد الحارثي ، المعروف ببهاء الدين العاملي (ت١٠٣١هـ)، تحقيق الطاهر أحمد الزاوي ، ط١ ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة ، لبنان .
- لسان العرب ، للإمام اللغوي الحجة محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي ( ت٧١١هـ ) ، ط١ ، ( ١٩٩٢م ) ، دار صادر ، لبنان .

- \_ المجالسة وجواهر العلم ، للعلامة الفقيه المحدث أحمد بن مروان بن محمد الدِّينوري ( ت٣٣٣هـ ) ، ط١ ، ( ٢٠٠٢م ) ، دار ابن حزم ، لبنان .
- مختار الصحاح ، للإمام العلامة محمد بن أبي بكر الرازي ( ١٩١٠هـ ) ، المطبعة ( تا١٩١٠هـ ) ، المطبعة الأميرية ، مصر .
- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ، للإمام العلامة المحدث عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي (ت٦٦٦هـ) ، ط١ ، (١٣٣٧هـ) ، طبعة مصورة عن نشرة دائرة المعارف بحيدر آباد الدَّكَّن لدى دار الكتاب الإسلامي ، مصر .
- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، للإمام العلامة أحمد بن محمد بن على الفيومي (ت٧٧هـ) ، بعناية الشيخ حمزة فتح الله ، ط٢ ، (١٩٠٦م) ، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق ، مصر .
- المصنف ، للإمام الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني ( ت٢١١ه ) ، تحقيق حبيب الرحمان الأعظمي ، ومعه : « الجامع » للإمام معمر الأزدي ( ت٢٥٣ه ) ، ط٢ ، ( ١٩٨٣م ) ، المجلس العلمي بالتعاون مع المكتب الإسلامي ، لبنان .
- المصنف ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ( ٣٠٠٦هـ) ، تحقيق الشيخ محمد عوَّامة ، ط٢ ، ( ٢٠٠٦م ) ، دار المنهاج ، السعودية .

- المعجم الأوسط ، للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت٣٦٠هـ) ، تحقيق الدكتور محمود الطحان ، ط١ ، ( ١٩٨٥م) ، مكتبة المعارف ، السعودية .
- معجم المطبوعات العربية والمعرَّبة ، وهو شامل لأسماء الكتب المطبوعة في الأقطار الشرقية والغربية مع ذكر أسماء مؤلفيها ولمعة من ترجمتهم وذلك من يوم ظهور الطباعة إلىٰ نهاية السنة الهجرية ١٣٣٩ الموافقة لسنة ١٩١٩ ميلادية ، للأديب الكاتب يوسف بن إليان بن سَركيس ( ١٣٥٦هـ ) ، بدون تحقيق ، طبعة مصورة لدىٰ مكتبة المرعشي النجفي ، إيران .
- معرفة السنن والآثار ، للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( تـ٤٥٨هـ ) ، تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي ، ط١ ، ( تـ١٩٩١م ) ، دار قتيبة ودار الوعي ودار الوفاء ، سورية ومصر .
- المنتخب من السياق لتكملة تاريخ نيسابور ، للإمام المحدث الرحال إبراهيم بن محمد الأزهر الصريفيني (ت٦٤١هـ) ، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز ، ط١ ، (١٩٨٩م) ، دار الكتب العلمية ، لبنان .
- المؤتلف والمختلف ، للإمام الحافظ الحجة علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني (ت٥٨٥هـ) ، تحقيق الدكتور موفق بن عبد الله بن عبد الله بن عبد القادر ، ط١ ، (١٩٨٦م) ، دار الغرب الإسلامي ، لبنان .
- النهاية في غريب الحديث والأثر ، للإمام الحافظ اللغوي المبارك بن محمد بن محمد ، المعروف به ابن الأثير (ت٦٠٦هـ) ، تحقيق محمود الطناحي والطاهر الزاوي ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ، لبنان .

- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون ، لعالم الكتب البحاثة إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم البغدادي (ت١٣٣٩هـ) ، بدون تحقيق ، طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية ، لبنان .

## مئستوی الکناب ب

| 11  | بينَ يدي الكتابِ الكتا |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18  | ترجمةُ الإمام الغزاليِّ رضي اللهُ عنهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 2 | ـ شيوخُ الإمام الغزاليِّ رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10  | _اعتزالُهُ النَّاسَ وتأليفُهُ «الإحياءَ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17  | ـ بعضٌ مؤلفاتِهِ رضيَ اللهُ عنهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17  | وصفُ النُّسخِ الخطِّيَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17  | منهجُ العملِ في الكتابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 77  | صورُ المخطوطاتِ المُستعانُ بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | « أَيُّهُا الْحَالَةُ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 40  | خطبة الرسالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 40  | _سببُ تأليفِ هاذهِ الرسالةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 40  | _ أولُ الهدايةِ خاطِرٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 41  | _مِنْ سعادةِ المرءِ وجودُ الطبيبِ الحاذقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 47  | ـ وجودُ التآليفِ لا تغني عنِ الشَّيخِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 41  | - منبع النصيحة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 21  | الاشتغالُ بما لا يعني هو علامة إعراضِ اللهِ تعالى عن العبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٨  | العلمُ عملٌ وليسَ مجرَّدَ وسيلةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 3  | ـ حجةً اللهِ آكدُ علىٰ تاركِ العملِ                                |
|----|--------------------------------------------------------------------|
| 49 | _الإخلاصُ هوَ النافعُ وغيرُهُ يَفنيٰ                               |
| 49 | أمثلة لبيانِ وجوبِ العملِ بالعلم                                   |
| 49 | - العلمُ بلا عملٍ كالسيفِ بلا يدٍ                                  |
| ٤٠ | _العلمُ لا ينفعُ بلا عملٍ                                          |
| ٤. | - العلمُ الكثيرُ بلا عمل ليسَ أهلاً لرحمةِ اللهِ تعالىٰ            |
| ٤١ | _ الأعمالُ التكليفيَّةُ دليلٌ علىٰ وجوبِ العلمِ بالعملِ            |
| ٤١ | _ الردُّ علىٰ شُبهةِ أنَّ الإيمانَ بدونِ عملٍ كافٍ لدخولِ الجنَّةِ |
| 27 | لا بدَّ مِنَ العملِ ولا وصولَ إلاَّ بهِ                            |
| 27 | _ إِنَّمَا خُلِقِنا للعبادةِ                                       |
| 24 | ـ مَنْ لَم يعرِضْ عنِ اللهِ لَنْ يُعرِضَ اللهُ عنهُ                |
| ٤٤ | ضرورةُ تحريرِ النيّةِ في طلبِ العلمِ                               |
| ٤٤ | _ الويلُ لمَنْ طلبَ الدنيا بالآخرةِ                                |
| 20 | ما فائدةُ العلمِ مِنْ غيرِ عملٍ                                    |
| 80 | _ مراقبةُ اللهِ قَبَلَ مراقبةِ الخَلْقِ                            |
| 20 | العلمُ والعملُ لا ينفكانِ                                          |
| ٤٦ | ـ لا يمكنُ إرجاعُ ما فاتَ مِنَ العمرِ إذا فاتَ                     |
|    | لزومُ تكبيرِ الهِمَمِ                                              |
| ٤٦ | _ اختَرُ لنفسكَ: أَعاليَ بروجِ الجنانِ أو هاويةَ النارِ            |
| ٤٧ | كثرةُ النوم بالليلِ دليلُ الإفلاسِ                                 |

| ٤٨  | الحثُّ علىٰ إحياء وقتِ السَّحرِ                          |
|-----|----------------------------------------------------------|
| ٤٨  | ـ ثلاثةُ أصواتٍ يحبُّها اللهُ تعالىٰ                     |
| ٤٩  | ـ للهِ تعالىٰ ريحٌ عندَ السَّحَوِ تحملُ الذِّكْرَ لهُ    |
| ٤٩  | _ مراتب قو ام الليلِ                                     |
| ٤٩  | لا يكوننَّ الدِّيكُ أكيسَ منكَ                           |
| 0 • | _ الدمعُ مِنَ الخشيةِ دليلُ المحبَّةِ                    |
| 0 • | خلاصةُ العلم: الطاعةُ والعبادةُ                          |
| 01  | العلمُ والعملُ بلا اقتداءِ الشرعِ ضلالةٌ                 |
| 01  | _ مَنْ تصوَّفَ قبلَ أَن يتفقَّهَ فقد تزندقَ              |
| 01  | _حياةُ القلبِ معلَّقةٌ علىٰ موتِ النفسِ                  |
| 0 7 | _ المعانِي الذوقيَّةُ تُدرَكُ بالممارسةِ لا بالقولِ      |
| 04  | واجباتُ السالكِ                                          |
| 04  | _حكاية: علمُ الأوَّلينَ والآخرينَ مندرِجٌ في حديثٍ واحدٍ |
| 00  | _حكاية: ثماني فوائد مِنَ العلم حاصلُ صحبةِ ثلاثينَ سنةً  |
| 00  | ١ ـ المحبوبُ الذي يؤنِسُكَ في قَبرِكَ                    |
| ٥٦  | ٢_ هجرُ الهوىٰ لتكونَ الجنةُ هيَ المأوىٰ                 |
| 07  | ٣ ـ تَفنى الدنيا وما عندَ اللهِ باقٍ ٢ ـ                 |
|     | ٤ الشرفُ الحقيقيُّ في التقويل                            |
|     | ٥ ـ منَ حسدَ فعلى اللهِ قدِ اعترضَ                       |
| ov  | ٦- العدو هوَ الشيطانُ لا غيرُهُ                          |

| 01  | ٧ الرزقُ على اللهِ، فما الداعي للطمع فيما سواهُ؟       |
|-----|--------------------------------------------------------|
| ٥٨  | ٨ ـ ومَنْ يتوكلْ على اللهِ فهوَ حسبُهُ                 |
| 09  | _علىٰ هـٰـذهِ الفوائدِ الثمانيةِ تدورُ الكتبُ الأربعةُ |
| 09  | خلاصةً الحكايتين                                       |
| 7.  | _ لا بُدَّ مِنْ شيخ مُرَبِّ                            |
| 7.  | _ لا بد مِنْ شيخ تسيرُ سيرَهُ سيرَهُ                   |
| 7.  | _شروطُ المربِّي وعلاماته                               |
| 7.  | _ الإعراضُ عَنْ حبِّ الدنيا وحبِّ الجاهِ شرطُ المربِّي |
| 11  | _ المربِّي مَنْ كانَّتْ محاسنُ الأخلاقِ لهُ سيرةً      |
| 71  | - المربّي الحقُّ نورٌ وللكنَّهُ عزيزٌ نادرٌ            |
| 11  | _ أدبُ السالكِ مع المربّي                              |
| 71  | _احترامُ المربِّي في الظَّاهرِ والباطنِ شرطٌ للسُّلوكِ |
| 77  | _صاحبُ السوءِ يلوِّثُ القلَبَ                          |
| 74  | _ خَصْلتا التصوُّفِ                                    |
| 74  | _معنى العبوديةِ                                        |
| 74  | _ معنى التوكلِ                                         |
| 7 8 | _معنى الإخلاص                                          |
| 78  | _ مِمَّ يتولَّدُ الرِّياءُ وكيفَ يكونُ علاجُهُ؟        |
|     | الزيادةُ في العلم ميراثُ العملِ                        |
| 70  | استفْتِ قلبكَ وإِن أَفْتَوكَ                           |

| 70 | ـ لا وصولَ إلاَّ بالسيرِ                                 |
|----|----------------------------------------------------------|
| 70 | رأسُ هـٰذا الأمرِ بذلُ ا <mark>لروح</mark>               |
| 77 | نصائحُ الإمامِ الغزاليِّ رضي اللهُ عنهُ لتلميذهِ         |
| 77 | - النهي عن المناظرة                                      |
| 77 | - جوازُ المناظرةِ لإظهارِ الحقِّ                         |
| ٦٧ | _ فائدة في السؤال عن المشكلات                            |
| ٦٧ | - الجهلُ مرضٌ وطبيبهُ الشافي العالِمُ الكامِلُ           |
| 77 | ـ العلةُ المزمنةُ لا تقبلُ العلاجَ                       |
| 77 | _ أنواعُ الجهلِ                                          |
| ٨٢ | _الحسدُ علةٌ إِنْ عُولجَتْ زادَتْ                        |
| ٦٨ | _ يحيا الميتُ ولا يَشفى الأحمقُ                          |
| 79 | - اعتراضُ قليلِ العلمِ على العالِم حمقٌ جوابُّهُ السكوتُ |
| 79 | - المسترشدُ البليدُ لا يُشْغَلُ بجوابِهِ                 |
| 79 | _ جهلٌ يقبلُ العلاجَ                                     |
| ٧. | _عِظْ نِفْسُكَ وَإِلاًّ فلا تَعْظِ النَّاسَ              |
| ٧. | _ التكلُّفُ الزائدُ دليلُ خرابِ الباطِنِ                 |
| ٧١ | _ الفرقُ بينَ التذكيرِ والوعظِ                           |
| ٧١ | _ ما خرج من القلبِ وقع في القلبِ                         |
| ٧١ | - ضربُ مثل في النّهي عنِ التكلُّفِ                       |
| ٧٢ | ـ ما ينبغي أن يقصدَهُ الواعَظُ بوعظِهِ                   |

| ٧٢ | _همَّةُ الواعظِ تقريبُ الناسِ إلى الطاعةِ وإبعادُهُم عنِ المعصيةِ |
|----|-------------------------------------------------------------------|
| ٧٢ | _ الإرعابُ والتحذيرُ طريقٌ للاتعاظِ والتذكيرِ                     |
| ٧٣ | _ الوعظُ مِنْ غيرِ ناصحٍ وبالٌ علىٰ مَنْ قالَ وسمع َ              |
| ٧٣ | _ وجوبُ النهي عَنْ وعَّاظِ السُّوءِ                               |
| ٧٣ | _النهيُّ عن مخالطةِ السلاطينِ                                     |
| ٧٣ | _النهيُّ عن هدايا الأمراءِ                                        |
| ٧٤ | _ آفاتُ قَبولِ العطاءِ مِنَ الأمراءِ                              |
| ٧٤ | _ قَبولُ العطاءِ بقصدِ التصدقِ خديعةُ مِنَ الشيطانِ               |
| ٧٤ | _المأموراتُ أربعة : معاملة الله والعباد                           |
| ٧o | _ الأمرُ بمعاملةِ الناسِ بما ترضاهُ لنفسِكَ                       |
| Vo | _ تقديمُ العلومِ المُصْلِحَةِ للقلوبِ على غيرها                   |
| Vo | إصلاحُ الباطنِ                                                    |
| ٧٦ | _ ضربٌ مثلٍ لمراقبةِ اللهِ تعالىٰ                                 |
| ٧٦ | علمُ أحوالِ القلبِ فرضُ عينٍ                                      |
| ٧٦ | _الأمر بالرضا بالكفاف                                             |
| ٧٧ | - لا يليقُ بصاحبِ اليقينِ إلاَّ إعدادُ قوتِ يومٍ أو نصفِهِ        |
| ٧٨ | خاتمةٌ ودعاءٌ                                                     |
| ۸١ | أهم مصادر ومراجع التحقيق                                          |
| 91 | محتوى الكتاب                                                      |

T



## المالية المالية

رسالة خطتها يراعة الإمام الغزالي باللغة الفارسية، ثم عرِّبت وكُتب لها - لأهميتها - الذيوع في أنحاء المعمورة، حيث ترجمت لأكثر من لغة.

وسبب تأليفها رجاءً من طالب صادق، يسأل الإمام عن أنفع الأعمال فيما بقي من العمر ليُصرف إليه، يكون خلاصة الخلاصة لمجمع العلوم «إحياء علوم الدين»، في وريقات قلَّة، يسهل حملها، وتُذكر فوائدها.

وفيه بيَّن أن الطاعة والعبادة هما لباب العلم، فعلمٌ بلاعمل نحل بلاعسل.

فالرسالة موجهة لكل شرائح المجتمع المسلم، عالمهم قبل متعلمهم، والمتعلم قبل الجاهل، يرى القارىء فيها دقة الفهم عن الله تعالى، وحسن التعبير والبيان.

وبالله التوفيق



ISBN: 978 - 9953 - 498 - 25 - 6

